



السنة السابعة العدد ٩٩. أكتوبر ٢٠٠٨



- البادرة البحرينية وخيارات الأمن الإقليمي الخليجي السياسة إسرائيل تجاه شمال العراق
- انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية: صراع على المستقبل (ملف خاص) السران وأزمة القوقان: فرص ومخاطر
- أبعاد الدور الإيراني في أف غانستان المكانة فرنسا في المعادلات الدولية



|                                                                                             | السنة الثامنة - العدد ٩٩ - أكتوبر ٢٠٠٨                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | رئيس مجلس الإدارة:                                                                       |
|                                                                                             | مرسى عطا الله                                                                            |
|                                                                                             | مدير المركز:                                                                             |
|                                                                                             | د. عبدالمنعم سعيد                                                                        |
|                                                                                             | رئيس التحرير:                                                                            |
|                                                                                             | د. محمد السعيد إدريس                                                                     |
|                                                                                             | مستشار التحرير:<br>د. محمد السعيد عبدالمؤمن                                              |
|                                                                                             | وحدة الترجمة:                                                                            |
| د. عادل عبدالمنعم سويلم<br>أ. محمد حسن الزيبق مكة<br>د. حسين صوفي محمد<br>أ. أحمد فتحي قبال | د. مدحت أحمد حماد<br>أ. فتحى أبو بكر المرغى<br>د. أحمد محمد نادى<br>أ. مسعود إبراهيم حسن |
| صورة ال                                                                                     |                                                                                          |

#### صورة الغلاف:

تجاوز المبادرة البحرينية لتشكيل منظمة إقليمية تضم إسرائيل وإيران والدول العربية، العقبة الإسرائيلية قبل حل الصراع العربي - الإسرائيلي، سيجعلها مستحيلة، إن لم يكن لرفض عربي فلحتمية الرفض الإيراني.

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

الإخراج الفني: مصطفى علوان

المستشار الفني:

السيد عزمي



"ختارات إيرانية " دورية شهرية تصدر باللغة العربية منذ أغسطس ٢٠٠٠ ويتولى رئاسة تحريرها د. محمد السعيد إدريس، وهى أول إصدار ثقافي عربى يسعى لتقديم معرفة علمية متكاملة عن المجتمع والدولة في إيران، وتضم مختارات إيرانية أربعة أقسام أساسية، الأول خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتهاعيا واقتصاديا، أما القسم الثانى فيختص بالعلاقات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع الأحداث والقوى الإقليمية خاصة في الخليج والوطن العربي ومجمل دول الشرق الأوسط، وكذلك دول بحر قزوين وآسيا الوسطى وجنوب آسيا . ويهتم القسم الثالث بالعلاقات الدولية لإيران سواء مع القوى الدولية أو المنظهات الدولية. أما القسم الرابع فيحمل عنوان "رؤى عربية " ويهتم بتقديم رؤى وتحليلات و وجهات نظر عربية في أحداث، وتطورات، وكذلك تقديم تعليقات على أفكار ورؤى إيرانية في محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات العربية والإيرانية أو على الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منها للآخر.

ويسعد «مختارات إيرانية» تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وفقا لقواعد النشر المعمول بها بالمجلة.

### المحتويات

|     | افتتاحية العدد:                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤   | المبادرة البحرينية وخيارات الأمن الإقليمي الخليجي                                          |
|     | دراسات:                                                                                    |
| ٦   | ١ - نقاط الضعف المكشوفة في إيران من النواحي السياسية والديموغرافية والاقتصادية             |
| 15  | افتتاحيات الصحف الإيرانية: الصادرة باللغة الفارسية                                         |
| 1 2 | قضية العدد:                                                                                |
| 17  | مقدمات معركة الرئاسة في إيران                                                              |
| , , | شئون داخلية:                                                                               |
|     |                                                                                            |
| 14  | ۱ – انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية: صراع على المستقبل (ملف خاص)                  |
| ۲۸  | ٣- شعارنا العدالة.                                                                         |
| 7.4 | ۲ سعاری انعداله.<br>۶ – کلفة أم فرصة؟                                                      |
| 79  |                                                                                            |
| ۳.  | ٥ - نقل الأزمة من الغرب إلى الشرق                                                          |
| 44  | ٦ - تفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية: إقالة طهماسب مظاهري                                 |
| 37  | ٧ - استمرار المطالبات باستقالة مشائي                                                       |
| 20  | ٨- الحكومة التاسعة على محك المنظومة الفكرية للإمام الخميني                                 |
|     | إيران لماذا؟:                                                                              |
| 41  | أبعاد الدور الإيراني في أفغانستان المستان                                                  |
|     | تفاعلات إقليمية:                                                                           |
| 44  | ١ – العلاقات الإيرانية – التركية : فرص وتحديات                                             |
| ٤٠  | ٢ - مشروع للحضور الدائم                                                                    |
| ٤١  | ٣- سياسة إسرائيل تجاه شمالُ العراق٣                                                        |
| 23  | ٤ – ملف كركوك: أعقد ملفات العراقيين عام ٢٠٠٨                                               |
| ٤٤  | ٥ - رحيم مشأئي وإسرائيل والمحافظون الجدد                                                   |
| ٤٥  | ٦- تأثير فراغ السلطة في باكستان على جيرانها                                                |
| ٤٧  | ٧ - تشكيل قيادة صاروخية للرد على التهديدات الإقليمية.                                      |
|     | علاقات دولية:                                                                              |
| ٤٨  | ١- إيران وأزمة القوقاز: فرص وتحديات (ملف خاص)                                              |
| 75  | ۲ – خدعة هيٺونين                                                                           |
| 7.8 | ٣ - حقائق هذا التقرير                                                                      |
| 78  | ع – ما وراء الذكرى                                                                         |
| 70  | ٥ –ليتهم يعملون بنصيحة العراف كيسنجر                                                       |
| 77  | ۳ −اعترافات وزراء الخارجية الأمريكيين.                                                     |
|     | ۷ – مكانة فرنسا في المعادلات الدولية.                                                      |
| 77  | ۰ محالة فرنساني المحادد ك العدولية.<br>۸ - بدون أمريكا لا يمكن أبداً!                      |
| 77  |                                                                                            |
|     | الزاوية الثقافية:                                                                          |
| ٧.  | بردة البوصيرى بين العربية و الفارسية                                                       |
|     | الزاوية الأجتماعية:                                                                        |
| 77  | – قراءة في صلاة الجمعة في إيران بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عاما على إقامتها                |
|     | رؤى عربية:                                                                                 |
| ۸.  | ١ - أبعاد جديدة للمواجهة الإيرانية- الأمريكية - الإسرائيليةلواء أ.ح متقاعد/ حسام سويلم     |
| 91  | ٢ - زيارة أحمدي نجاد لتركيا مضامين و إحتمالات٧ - زيارة أحمدي نجاد لتركيا مضامين و إحتمالات |

## The Line

### المبكلية وخيارات

يحظى الأمن الإقليمي للخليج العربي هذه الأيام باهتهامات مكثفة خاصة من جانب دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب كثيرة من بينها أن هذه الدول باتت تدرك أن هناك خرائط جديدة لتوازن القوى بعضها عالمي وبعضها إقليمي وبعضها خليجي أخذت تفرض نفسها بقوة على النظام الإقليمي الراهن والمفروض منذ نهاية حرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت). من بين هذه الخرائط الجديدة لتوازن القوى تراجع الثقة العالمية في النظام أحادي القطبية القائم منذ ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارسو عام ١٩٩١، واتجاه قوى عالمية كبرى خاصة روسيا والصين نحو المطالبة بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، بها يعني تراجع النفوذ الأمريكي العالمي، ومن بين هذه الخرائط الجديدة ما يحدث في الشرق الأوسط من تنامي ملحوظ للدور الإقليمي التركي، ومنها ظهور تيار يزداد قوة داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقبول بالحور مع أمرين: أولهما، أن إيران ربها تفلت ببرنامجها النووي. وثانيهها، دمج إيران إقليميا عبر صفقة حوافز مهمة تؤمن شراكة قوية لإيران في إدارة الشئون الإقليمية، ومنها عدم اليقين في مستقبل الدور الأمريكي العسكري في العراق وما يحدث من تطورات سلبية تؤثر بقوة على هذا الدور خاصة ما يحدث للأمريكيين في العراق وما يحدث لم ومن هذا التعود التطورات أيضا ما يحدث من مؤثرات في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، ناهيك عن احتهالات ومن هذه التطورات أيضا ما يحدث من مؤثرات في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، ناهيك عن احتهالات شن إسرائيل حربا ضد إيران.

إذا أضفناً إلى ذلك هموم التوترات الداخلية في بعض دول المجلس نتيجة تفاقم مصادر التهديد الداخلية وتأثيرها السلبي على الاستقرار السياسي لأدركنا مدى عمق الأزمة التي تواجه مجلس التعاون، ولتكشف مدى ضرورة اهتهام هذه الدول بالبحث عن بدائل ومبادرات جديدة لمنظومة الأمن الإقليمي الخليجي.

أولى هذه المبادرات جاءت بتوجه أربعة دول خليجية هي الكويت والإمارات وقطر والبحرين نحو حلف شهال الأطلسي (الناتو) من أجل تأسيس شراكة استراتيجية أمنية، وتم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال توقيع الدول الأربع على ما يسمى بـ "مبادرة اسطنبول" عام ٢٠٠٤ التي تعطى للحلف أدواراً مهمة في مجالات التدريب والتسليح والمناورات وغيرها، لكنها أدوار لا تكفى لخلق بديل قوى للدور الأمريكي العسكري المباشر في منظومة الأمن الإقليمي الخليجي.

هذا التوجه كان له أكثر من معنى، فهو أولاً، يعنى التوجه ولو المحدود، نحو ما يسمى بـ "عولمة الأمن" في الخليج أى جعل مسئولية الأمن في الخليج مسئولية عالمية تشارك فيها أطراف دولية متعددة بدلا من التركيز على أحادية الدور الأمريكي. وهو ثانياً، يحمل إدراكاً لمشاعر عدم الثقة المتزايدة في جدية الالتزامات الأمريكية في الدفاع عن الأمن الخليجي. وهو ثالثاً، يعكس انقساما بين دول المجلس بسبب الغياب السعودي والعماني عن هذه الشراكة.

ثانى هذه المبادرات جاء عبر توجه دول مجلس التعاون نحو تركيا كموازن إقليمى موثوق فيه للدور الإيراني في المنطقة، من خلال التوقيع على مذكرة "تفاهم" بين دول المجلس وتركيا، ذات أبعاد اقتصادية وأخرى استراتيجية، لكن ظل السؤال المهم دون إجابة حاسمة وهو: هل تركيا تصلح أن تكون موازناً إقليميا قادراً على الدفاع عن دول المجلس في مواجهة خطر إيراني تدركه جيداً هذه الدول ولا ترى أنها، بمفردها، قادرة على مواجهته؟.

فرغم أهمية ما تتمتع به تركيا من قدرات اقتصادية وعسكرية، وكل ما تحظى به من مكانة لدى الدول العربية والخليجية بصفة خاصة بعضها تاريخي، والبعض الآخر ديني باعتبار تركيا دولة سنية لها مكانتها الدينية في العالم الإسلامي وقادرة على موازنة البعد الطائفي – المذهبي (الشيعي) الإيراني، إلا أنها (تركيا) تواجه قيوداً مهمة يمكن أن تعوق قدرتها على أداء الدور المطلوب منها في الخليج، أولها، أنها حريصة على إعطاء الأولوية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وثانيها، عدم استعدادها للقبول بمعادلة "الاقتصاد مقابل الأمن" نظراً للأعباء الهائلة للقبول بمثل هذه المعادلة. وثالثها، أن ما بين تركيا وإيران من

### الأمين الإقليمي الخليجي

مصالح مشتركة لا يسمح لتركيا بأن تكون قوة مناوئة للدور أو للطموحات الإيرانية في الخليج.

أما ثالث هذه المبادرات وأحدثها، والتي يمكن أن يكون أحد دوافعها إدراك قادة دول المجلس بصعوبة التعويل على الدور التركى وحده لبناء نظام أمن إقليمي جديد، فهي المبادرة التي جاءت على لسان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على هامش مشاركته في اجتهاعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، حيث دعا إلى إقامة "منظمة إقليمية" تضم الدول العربية وتركيا وإيران وإسرائيل.

وفي معرض توضيحه لمضمون فكرة هذه المنظمة قال أن "هذه المنظمة المقترحة يجب أن تتجاوز الأعراف والأديان، فالشرق الأوسط مهد الأديان السهاوية كلها تقريبا"، وقال أنه "يتعين على إسرائيل وإيران وتركيا والدول العربية الجلوس معاً في منظمة واحدة. ألسنا جميعاً أعضاء في منظمة اسمها الأمم المتحدة على أساس عالمي؟، فلهاذا ليس على أساس إقليمي أيضاً؟".

هذه الفكرة ليست جديدة، فهى معروضة منذ سنوات كأحد الخيارات المحتملة للأمن الإقليمى الخليجى وكانت تطرح ضمن الدعوة إلى إقامة منتدى أمنى للشرق الأوسط، لكن عندما طرحتها بعض مراكز البحوث والدراسات الأمريكية كانت تستبعد إسرائيل وكانت ترجئ المشاركة الإسرائيلية لحين حل الصراع العربى - الإسرائيلي، وكانت تربط بين هذا المنتدى والأمن الأوروبي عبر مشاركة أوروبية، أما أن تتجاوز هذه المبادرة العقبة الإسرائيلية قبل حل الصراع العربى - الإسرائيلي، فإن ذلك سيجعلها مستحيلة، إن لم يكن لرفض عربى فلحتمية الرفض الإيراني، الذي أكده بالفعل وزير الخارجية الإيراني منوتشهر متكى الذي قال في أول تعليق إيراني عليها: "مع احترامي الكامل لأخي العزيز الشيخ خالد وزير خارجية البحرين، أعتقد أن هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ"، وأضاف: "إن أصدقائنا البحرينيين يعرفون أين تكمن المشكلة الحقيقية، ولماذا يتعذر مثل هذا الاقتراح"، وأوضح متكى ما يريده بالقول أن بلاده تعتبر إسرائيل "نظاماً غير قانوني وتوسعياً ويهارس الاحتلال وأن هذا النظام ليس شرعياً ولا جدير بالثقة".

رفض إيراني بديهي يدركه حتم الوزير البحريني، فلهاذا كان الحرص على جعل إسرائيل طرفاً في هذه المنظمة الإقليمية المقدّ حة؟

هل المطلوب تأسيس المنظمة دون مشاركة إيرانية؟، بوضوح أكثر هل إيران هي الهدف؟، وهل يمكن أن تكون إسرائيل هي القوة المضافة إلى تركيا لموازنة إيران؟

أسئلة مهمة وضرورية لا يكفى للإجابة عليها ما أوردته وزارة الخارجية البحرينية من نفى لما قيل تعليقاً على مبادرة وزير الخارجية البحريني من أن هدفها هو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

الصمت يحمل معنين: أولها، إما أن يكون الهدف فعلاً هو إقامة منظمة إقليمية تشارك فيها إيران باعتبارها قوة خليجية أساسية، مع دول المجلس وتركيا والعراق ودول عربية أخرى لتأسيس أمن إقليمي خليجي حقيقي، وربها بمشاركة أطراف دولية، على نحو ما هو مطروح منذ سنوات. وثانيهها، أن تكون هذه المنظمة هدفها احتواء ومحاصرة إيران وتأسيس نظام أمن إقليمي عهاده دول المجلس وتركيا وإسرائيل وأطراف أخرى من بينها بالطبع الولإيات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فإذا كان المعنى الأول هو الهدف، فإن هذه المبادرة ستكون فتحاً جديداً ومهماً لحل معضلة الأمن الإقليمي الخليجي، أما إذا كان المعنى الثاني هو الهدف فإنها ستفتح آفاقاً جديدة ليس فقط للصراع بل وللاستقطاب الإقليمي على قاعدة محوري "الاعتدال" و"الشر" التي تروج لها الولايات المتحدة وتدعمها إسرائيل، الداعية، وعلى لسان وزيرة خارجيتها (المكلفة برئاسة الحكومة) تسيبي ليفني لتأسيس "حلف سنى" تشارك فيه لمواجهة "الهلال الشيعي" الذي تقوده إيران.

د. محمد السعيد إدريس

### نقاط الضعف المكشوفة في إيران من النواحي السياسية والديموغرافية والاقتصادية 1/٢

Iran's Political Demographic, and Economic Vulnerabilities.

#### إعداد الدكتور/ فوزى درويش

#### نبذة مختصرة عن الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى مساعدة المحللين ، وصناع السياسة الأمريكيين لتقييم نقاط الضعف السياسية ، والديموغرافية ، والاقتصادية لإيران. وتقوم هذه الدراسة بنوع من "تشريح" التعقيدات السياسية للحكومة الإيرانية، وتقييم التوترات العراقية والديموغرافية في إيران مع تقييم للتطورات الاقتصادية الأخيرة، وإتجاهات النمو الاقتصادي فيها مستقبلا.

وتنتهى الدراسة بمجموعة من التوصيات السياسية للحكومة الأمريكية مبنية على التحليل: وهذا البحث الموثق قد اشرف عليه نائب رئيس أركان حرب القوات الجوية الأمريكية وتم تنفيذه من خلال استرتيجية مشروع "راند". وكانت هذه الدراسة قد تم تنفيذها في ظل مشروع السنة المالية ٢٠٠٥ تحت عنوان: The USA Forces' Role in ثم جرى تحديثها في عام the Future Middle East

#### إطار المشكلة

لقد تصاعد الوضع الإيراني بين اهتهامات الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية. ويبدو أن هذا البلد في طريقه لكي يصبح قوة نووية، في أشد مناطق العالم تأرجحاً وعنفاً. لقد انغمست إيران بشدة في العراق، وقدمت دعها سياسياً ومالياً للجهاعات الشيعية بمن فيهم الذي يعارضون

الوجود الأمريكي. وتعتبر إيران مصدراً للمتفجرات الشديدة الإحتراق والقنابل التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين في العراق. كما أن الحكومة الإيرانية تجابه كلاً من الولايات المتحدة ، وإسرائيل، وأوروبا الغربية على نطاق واسع من المسائل الأخرى. إنها تقدم الدعم النقدي والأسلحة لحزب الله في لبنان، وقد استخدم حزب الله الأسلحة الإيرانية في مهاجمة إسرائيل. كذلك تمد إيران حركة حاس الفلسطينية بالدعم المالي السياسي وهذه المنظمة هي التي تنكر على إسرائيل حق الوجود.

ومنذ سقوط الشاه في عام ١٩٧٩ ، فإن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قد ساءت. ولقد تسبب إحتلال السفارة الأمريكية في طهران في تعميق وتشويه صورة إيران في أذهان صناع السياسة الأمريكية على أنها تمثل النظام الشرير الذي لا يلقى بالا للقانون الدولي. ورغم أن الولايات المتحدة وإيران قد تسنى لهما اكتشاف إمكانية وجود علاقات أكثر دفئاً أثناء فترة رئاسة محمد خاتمى، فإن التقارير التي ترد حول استمرار الدعم الإيراني للجهاعات الإرهابية قطعت اهتهامات الولايات المتحدة في هذا التقارب ومنذ انتخاب محمود أحمدى نجاد للرئاسة في ٢٠٠٥، وعلاقات إيران مع الغرب آخذة في التدهور.

وتلعب إيران دوراً مركزياً في سياسات الشرق الأوسط، كما أن لها نفوذها في العالم الإسلامي. ورغم أن إيران ليست

دولة عربية، فإن قادتها ينظرون إلى بلادهم على اعتبارها قيادة إقليمية في نشر الثورة الإسلامية، ودعم القيم الإسلامية. وإيران من جهة أخرى، هى أحد الدول المهمة في تصدير النفط ولديها ثلث احتياطياته العالمية. وقرارات إيران بالنسبة لسياستها الخارجية، وطموحاتها بأن تصبح قوة نووية، ومنتجة كبرى للنفط والغاز، وموطناً عقائدياً في المنطقة والعالم، ينعكس كل ذلك على جيرانها وعلى الدول الأبعد جغرافياً كذلك.

وتصريحات أحمدى نجاد "النارية" حول "الهولوكوست"، وإسرائيل، والولايات المتحدة، ومختلف دول أوروبا الغربية تعمل على زيادة الرعب حول نوايا إيران و اتجاهاتها، وأكثر من ذلك، فإن هذه التصريحات شجعت مجموعات وأشخاصاً في العالم الإسلامي للاتحاد ضد الغرب. إن إمكانية وجود إيران التي تمتلك أسلحة نووية قد عملت على زيادة المخاوف، وأثارت إمكانية أن تتبع كل من السعودية وتركيا نفس الاتجاه لحيازة نفس الإمكانات، إن إيران تمتلك الآن قوات عسكرية وأمنية أكثر قوة عن تلك التي تمتلكها جيرانها. وباختصار، فإن إيران تمثل مجموعة من الصعوبات بالنسبة لصناع السياسة الأمريكية.

#### الغرض من الدراسة

تهدف هذه الدراسة المركزة إلى وصف الفرص المتاحة أمام صناع السياسة الأمريكية للتأثير على السلوك الإيراني طبقا لخطوط أكثر مناسبة للمصالح الأمريكية، فضلاً عن تقسيم ردود الفعل الداخلية المحتملة في داخل إيران في حالة القيام بعمل عسكرى ضدها.

ولذا فقد تم من البداية تقييم مدى انكشاف القيادة الإيرانية في إطارها السياسي، والعرقي، والديموغرافي، والاقتصادي، ولدى فحص كل من هذه النواحي، تم تحليل الضغوط الواقعة على كل من الحكومة والمجتمع، بالتعرف على النواحي التي يكون بمقدور الولايات المتحدة مباشرة نفوذها وتأثيراتها، كذلك تم وصف كيفية اختيار الأحوال السياسية والديموغرافية، والاقتصادية التي يمكن أن تحدد مدى هذا التأثير بالنسبة لتلك السياسات الأمريكية حيال إيران، وتنتهي الدراسة باقتراح سياسات أمريكية ممكنة يمكن لها أن تستغل هذه النقاط المكشوفة في حدود ضوابط يمكن لها أن تستغل هذه النقاط المكشوفة في حدود ضوابط تراعي الحقائق التي تفرضها الأوضاع في إيران.

يتناول الفصل الثانى من الدراسة النظام السياسى والقائمين على أمره، وطرح نواحى القوة والضعف في الحكومة مع تحليل كيفية صنع القرارات، ومدى المشاركة الشعبية في مجرى العملية السياسية، ونواحى عدم الرضا وقدرة المؤسسات الحكومية على المصالحة والمواءمة بين المطالبات المتنافسة نحو القوة والنفوذ.

أما الفصل الثالث، فإنه يتفحص دور العقيدة والنواحى العرقية ethnicity في إيران حيث يجرى تأثيرها على الصعيدين المحلى والسياسة الخارجية كذلك. فإيران غتلفة عرقياً، حتى أن الفرس يشكلون بالكاد نصف عدد السكان. ومن الناحية التاريخية، فإن الحكومات الإيرانية كانت ترى في هذا التفاوت العرقى تحدياً للوحدة القومية. ولمواجهة هذه التصدعات العرقية، فإن نظام الحكم الحالى كها كان الحال في عهد الشاه من قبل يبحث عن وسيلة تؤكد الهوية الإيرانية لرأب الهويات التى ترتكز على الأشكال العرقية. وهذا النظام الحكومات السابقة قد عملت على اجتذاب أهل الشيعة من أجل إيجاد منبع قوى من الناحية العقائدية. وهذه الحكومات قد حققت بعض النجاح في هذه السياسات، الحكومات الأقلية الأكثر عدداً لا تزال تمتلك القدرة لكن مجموعات الأقلية الأكثر عدداً لا تزال تمتلك القدرة على التأثير السياسى، وفي بعض الأحيان، تتحدى سياسات على التأثير السياسى، وفي بعض الأحيان، تتحدى سياسات النظام.

يقوم الفصل الرابع بتقييم التغييرات التي تحدث من جانب الضغوط الديموغرافية في إيران. فمن ناحية، فإن معدلات المواليد قد هبطت هبوطاً حاداً، مما شكل الضغوط نحو بناء مدارس جديدة ومن ناحية أخرى، فإن الأطفال الذين ولدوا أثناء الازدهار الذي حدث في الثمانينيات دخلوا الآن مرحلة الرجولة ومن ثم فهم يبحثون عن عمل لهم. وبحلول عام الرجولة ومن ثم فهم يبحثون عن عمل لهم. وبحلول عام ضغوط كبيرة من أجل إيجاد فرص عمل لهؤلاء.

أما الفصل الخامس: فتصف الدراسة التحديات السياسية والاقتصادية وتحدياتها للحكومة الإيرانية التى سوف تواجهها خلال عام ٢٠١٧ فالحكومة الإيرانية يكون عليها استخدام هذه الفترة ذات الأسعار المرتفعة للنفط في السوق العالمية، والزيادة الحالية في الطاقة الإنتاجية من أجل دفع عجلة النمو في الدخول وفرص العمل. ويكون على الحكومة الإيرانية أن تقوم في نفس الوقت بتنويع مصادر الصادرات، والدخول من الضرائب، حتى لا تكون مرتكنة فقط على النفط. وتقوم الدراسة بتقييم تلك الدرجة التى تعتمد فيها إيران على النفط وتقييم المدى الذي تظل فيه إيران قادرة على الخفيف حدة هذه النقطة المكشوفة.

لقد أصبح الأداء الضعيف للاقتصاد الإيراني مصدراً لعدم الرضا الجهاهيري. فمنذ ١٩٧٩ وبقدوم الثورة الإسلامية، مارس القادة الإيرانيون سياسات اقتصادية غير سوية مما أثر على الاقتصاد الإيراني وجعله أقل قدرة مما كان ينبغي له. وفي ظل حكومة خاتمي، كانت التغيرات الاقتصادية قد أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الأخرى من غير الطاقة، كها نها القطاع الخاص بسرعة أكبر من القطاع العام. أما في ظل أحمدي نجاد، فإن هذه التحديات من القطاع العام. أما في ظل أحمدي نجاد، فإن هذه التحديات

التى كانت تهدف لتحرير الاقتصاد قد أصابها الركود. ونظراً لأن أعداداً كبيرة من الشبان الإيرانيين يدخلون في نطاق القوة العاملة ويبحثون عن وظائف لهم، فإن الإخفاق من معالجة السلبيات الاقتصادية، وتحسين السياسة الاقتصادية للوصول إلى النمو الاقتصادي قد أثار موجة عن عدم الرضا، ولقد انتهى الفصل الخامس من الدراسة بتقييم ما هو منتظر في المستقبل بالنسبة للاقتصاد الإيراني وما هو منتظر كذلك بالنسبة لزيادة نصيب الفرد من الدخل سواء في ظل سياسات أحمدي نجاد أو في ظل سياريوهات أخرى أكثر تفاؤلاً.

وفى النهاية نجد الفصل السادس يتناول تلخيص نواحى الضعف المكشوفة التى تواجه الحكومة الإيرانية، مع وضع السياسات الأمريكية التى يمكن لها أن تستفيد من هذه النقاط المكشوفة. وفضلاً عن ذلك، الاستفادة من التوصيات، معرفة الحدود التى ينبغى مراعاتها في تطبيق هذه السياسات للتأثير على السلوك الإيراني.

#### التحديات العرقية وسياسات الهوية

التاريخ السياسي الحديث لإيران مفعم بمحاولات لتقوية هوية إيرانية واحدة تطغى على النواحي الإثنية والولاءات القبلية. وفي عهد "بهلوى"، فإن ذلك حدث تحت برنامج الشاه للتحديث وامتدت في ظله سيطرة الحكومة المركزية على المناطق الهامشية وشجعت اللغة الفارسية والثقافة الفارسية متناسية الجماعات العرقية والأقليات في إيران. لكن الثورة الإصلاحية سلكت مسلكا مختلفا وإن كان في اتجاه مشابه، مؤكدة على الهوية العقائدية التي كانت بطبيعتها تتجاوز القوميات والنواحي العرقية، ولكنها- مثل حملة الفارسية Persianization في عهد بهلوى- رفضت الاعتراف بانعدام التجانس العرقى داخل إيران. وفي نفس الوقت، وخاصة أثناء الحرب الإيرانية- العراقية والنزاعات الأخيرة مع المجتمع الدولي حول برنامج إيران النووى حاولت الحكومة صياغة هوية إيرانية مشتركة مبنية على القومية. لكن المدى الذي نجحت فيه هذه الإيديولوجيات في دعم هوية إيرانية تعلو على الولاءات العرقية تظل محلا لسؤال ينتظر الإجابة. سؤال حكم لكي يتسنى فهم احتمالية أن يقوم التغيير السياسي أو التدخل الخارجي بأخذ عنان هذه الحالة من الصر اعات النائمة.

وعلى غير ما هو قائم في كثير من جيرانها نجد أن إيران كان لها تاريخ طويل كدولة للفرس أى تلك التى كانت لها إمبراطورية، أو دولة لسنوات طويلة ورغم هذا التاريخ الطويل، فإن إيران كانت دولة بأكثر مما كانت كأمة. وهذا الميراث قد أجبر أنظمة متتالية لكى تتفاضل ضد هويات متنافسة لا تقابل بالضرورة الحدود الجغرافية لإيران، والوضع المتكامل تكاملاً قوياً بالنسبة للجهاعة الأكبر حجماً في البلاد والأكثر أهمية وليست فارسية من الناحية العرقية،

والتى تضم ٢٠ مليون آذرى من الأقوياء - وكذلك التضامن من جانب كافة القطاعات في المجتمع في الدفاع عن سلامة الأراضى الإيرانية أثناء الحرب الإيرانية - العراقية (١٩٨٠ موية) يفترض معه أن إيران قد نجحت بشكل كبير في صهر هوية تتجاوز الانشقاقات القبلية والعرقية. وعلى أية حال، فإن تاريخ إيران الحديث يفترض أن بعضاً من التدخل الخارجى قد زاد من الشقاق العرقى داخل إيران. وتبعاً لذلك، فإن صعوبة التحكم في سياسة الهوية في إيران يستحق الإلتفات إليه سواء باعتباره متحكماً في التحرر السياسى، أو كذلك باعتباره تهديداً للاستقرار في حالة وجود فراغ في القوة.

#### التكوين العرقي والعقائدي لإيران

تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية مختلفة عرقيا. فالفرس لا يشكلون سوى ما يزيد قليلا عن نصف السكان، ويشكل عنصر "الآذرى" ربع السكان، أما الجيلاك Gilaki، والمازاندراني Mazandarani، والأكراد، والعرب، والبلوش والتركمان فإنهم يشكلون أقليات لها وزنها. ولذلك فإن الاختلاف العرقي واللغوي في إيران أكثر نطاقاً عنها في جيران إيران من ناحية الغرب. وعلى سبيل المثال، نجد أن نحو ٦٠ بالمائة في العراق من العرب الشيعة، ونحو • ٢ يالمائة من العرب السنة وأقل من ٢٠ بالمائة من الأكراد مع أعداد ضئيلة من التركهان والأزور Assyrians. وأما تركيا فيسكنها ٨٠ بالمائة من الأتراك. ولربها كان أقرب الشيعة لإيران بالنسبة للاختلاف العرقي هو في باكستان إذ أن نصيب أكبر الجماعات وهم البنجاب يشبهون الفرس في نسبتهم العددية في إيران. والباقي "يتكون" من عدد كبير من الأقليات العرقية، وعلى النقيض من الاختلاف العرقي فيها نجد أن إيران متجانسة نسبيا في المجال العقائدي: فهناك ٨٩ بالمائة من السكان من الشيعة. وأكبر كتلة سكانية غير الشيعية - المسلمين السنة- كانت جذورها بدرجة كبيرة آتية من الأكراد، والبلوش، والتركيان.

وفى الماضى، فإن تداخل الهويات قد شكلت تحديات سياسية للأنظمة الحاكمة، في إيران، فعناصر الآذريين، والأكراد من السكان كثيراً ما تحركت مطالبة بحريتها الثقافية، وبدرجة من الاستقلال الداخلي تجاه طهران. وهاتان الجهاعتان قد شكلتا كتلة جغرافية متهاسكة. وفضلاً عن ذلك، فإن مجتمعات كبرى من المشتركين إثنياً يعيشون في دول مجاورة. ولقد استطاع الشاه الأخير محمد رضا بهلوى، وأبوه رضا بهلوى أو الحكام الحاليون لإيران تحاشى أو التخفيف من الاتجاهات الانفصالية لهاتين الجهاعتين العرقيتين. وفي الآونة الراهنة، هناك أعداد ضئيلة جداً من هاتين الجهاعتين لا يزالون يدعون إلى الانفصال عن إيران.

#### جدول يوضح إنتائية المجموعات العرقية الكبرى والمجموعات القبلية في إيران

| البراراليان البائدة                        |             | الانباءالمالدي | الجنزعة العرقية والمحافظات التي تغلب والمحافظات التي تغلب والمحافظات                                              |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أفغانستان وطاجيكستان<br>أوزيكستان          | هندو أوروبى | شيعة           | العرقیة<br>فرس<br>همدان، طهران، ماركازی قم، سیان، أصفهان، فارس،<br>بوشهر، یازد، كرمان، خورسان، شهرماهال، بختیاری. |
| جمهورية أذربيجان، تركيا،<br>جمهورية جورجيا | تركى        | شيعة           | آذری<br>غرب أذربیجان، شرق أذربیجان، زانجان، کازفین.                                                               |
|                                            | هندو أوروبي | شيعة           | جیلاکی ومازاندرانی<br>مازاندارن، جیلان                                                                            |
| تركيا، العراق، سوريا                       | هندو أوروبي | سنی:/75        | أكراد<br>غرب أذربيجان، كردستان، إيلام، كرمانشاه.                                                                  |
| خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | سيميتيك     | أغلبية شيعية   | عرب<br>خوزستان، هورموزجان                                                                                         |
| تركيانستان وأفغانستان                      | هندو أورويي | مىنى           | بلوخ<br>سیستان عبر بلوخستان، کرمان                                                                                |
| تركيا وأفغانستان والعراق                   | تركى        | مىنى           | ترکیان<br>خوراسان، مازاندران، جولیستان                                                                            |
|                                            | هندو أوروبي | شيعة           | اللور<br>بورستان، إيلام، بوير، أحمد عبر كوجيلييوه                                                                 |

#### السياسات العرقية الإيرانية في الماضي

يعتبر الإسلام على الذهب الشيعى بمثابة الغراء الذى يقوم بتجميع صف الوحدة القومية الإيرانية. ولقد عملت الجمهورية الإسلامية على إرساء شرعيتها على شكل من أشكال القيادة الثقافية من ناحية وعلى القومية الإيرانية من ناحية أخرى مستخدمة في ذلك التجانس الذى يعززه النفوذ العقائدى لتجاوز الولاءات العرقية والقبلية. ومنذ قدوم الثورة الإسلامية، فإن التعريف بالهوية الإيرانية ارتكز في الأساس على عقيدة مشتركة هى الشيعية بالإضافة إلى ثقافة الأساس على عقيدة مشتركة وهذه التركيبة المنصبة على العقيدة مشتركة وتاريخ مشترك. وهذه التركيبة المنصبة على العقيدة للشخصية الإيرانية كانت الولاءات الفرعية تتجه نحو الحكم الإيراني حينها كانت الولاءات الفرعية تتجه نحو تحدى سلطتها. وفي مثل هذه الأحوال، فإن عالمية الإسلام

يمكن من ثم استخدامها لدحض شرعية المطالب الناشئة من المخاوف الداخلية، كها حدث حينها حدث رد الفعل بالنسبة للاضطرابات التي أثارها الأكراد في أوائل الثهانينيات. فقد كان رد فعل آية الله روح الله الخميني عنيفاً تجاه تلك الاضطرابات حين قال بعالمية الإسلام بها يتجاوز من ثم حقوق الأقليات العرقية. فقد قال حينذاك بأنه "فيها يتعلق بالإسلام، فلا مجال للقول بحقوق للأكراد، أو "البلوش" أو العرب، أو "اللور" أو التركهان.. فلكل إمرئ الحق في التمتع بحهاية الإسلام" حتى أن النظام نشر قوات الحرس الثورى لإيران لإخاد هذه الإضطرابات.

غير أن التأكيد على الشيعية يساعد في الوقت ذاته على التفرقة، فالبهائيون في إيران والمسلمون من أهل السنة قد واجهوا درجات متفاوتة من القمع في بدايات الثورة

1.

الإسلامية. فالثورة الإسلامية تعتبر البهائيين كفرع إصلاحى من الشيعة ويعتبرونه نوعاً من المنشقين وإختصتهم بقدر من المعاملة القاسية. ورغم أن جماعة البهائيين في إيران ليست كبيرة العدد ولا تشكل تهديداً بالنسبة للنظام، فإن الحكومة حاكمت نحو ٢٠٠ من البهائيين، وسجنت نحو ٢٠٠ آخرين منهم في الثانينيات لمجرد إنتائهم وتمسكهم بمعتقداتهم.

أما أهل السنة فلم يخضعوا لنفس الدرجة من الاضطهاد كما حدث بالنسبة للبهائيين. وعلى أية حال، فإن أهل السنة عادة ما كانوا يعانون من التمييز باعتبار أن كلا منهم يمثلون أقلية عرقية وعقائدية. وكثير من أهل السنة في إيران هم من الأكراد، والبلوش، أو التركمان.

على أن حركة التصحيح التي قام بها الرئيس السابق محمد خاتمى خففت من استخدام الدولة للإسلام كأداة للضغط على حقوق الأقليات. وقام خاتمى بجهد منظم للتغاضى عن "غير الفارسيين"، وغير الشيعة. وفي انتخابات ١٩٩٧ وزع أنصار خاتمى مواد انتخابية باللغات الكردية، والآزرى، وبنى خاتمى حملته الانتخابية على وعد بتوسيع نطاق اللغة بالنسبة للأقليات من غير الفرس.

غير أن الشقاق في سياسة الهوية في إيران له تاريخ عميق في إيران، ومن المحتمل أن تبقى من التحديات بالنسبة للجمهورية الإسلامية. فحينها وصل رضا خان إلى السلطة في عام ١٩٢٥ كان هناك جانب كبير من إيران خارج سيطرة الحكومة المركزية. ولذلك فإن الثورة الدستورية (١٩٠٥ – عاولات الشاه لدعم الدولة الإيرانية مجموعة من المصاعب، عاولات الشاه لدعم الدولة الإيرانية مجموعة من المصاعب، بها في ذلك الاختلافات اللغوية، وإنخفاض مستويات القراءة والكتابة، وضعف السيطرة الإدارية، ومجتمع ريفي غير مستقر. وباستخدامه قدراً من الضغط الشديد نجع رضا خان مؤقتاً في نزع السلطة من مراكز القوة المتنافسة وكان من بينهم رجال الدين وزعاء القبائل. وكانت سياسة وكان من بينهم رجال الدين وزعاء القبائل. وكانت سياسة الشاه شديدة التسلط، وغالباً ما كانت شديدة القسوة، بها في ذلك تحديد أماكن قسرية للرجل، وإجبار النساء على خلع الحجاب، وإهمال أو قهر الأقليات وتركيز السلطة في طمان.

وفضلاً عن ذلك، كان إقامة نظام للتعليم الشامل يحل مل ما كان يعرف "بالمكتبخانة" وهي مدارس دينية تابعة للحكومة. وهذه المؤسسات أصبحت أداة في يد الشاه لدعم الفارسية باعتبارها اللغة القومية، ومن ثم غرس هوية قومية موحدة. وكان المغزى في هذه الحركة يتلخص في الآتى: "إن تحقيق وحدة قومية يعني أن اللغة الفارسية ينبغي دعمها خلال البلاد بكاملها، وأن الاختلافات في الملبس، والعادات وغير ذلك ينبغي أن تختفي، وألا يختلف الأكراد، واللور، والكاشكا، والعرب، والترك، والتركان الواحد منهم عن والكاشكا، والعرب، والترك، والتركان الواحد منهم عن الأخر بارتداء ملابس مختلفة، أو التحدث بلغة مختلفة،

وإن هذا العمل لا يتسنى إنجازه إلا إذا تم إنشاء المدارس الابتدائية فى كل مكان. وإلا إذا صدرت القوانين بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا.

وأثناء حكم رضا خان تضاعف القيد في المدارس الابتدائية بأكثر من خمسة مرات من ٢٥٠, ٣١٥ طالب إلى ٣١٥, ٣١٥ طالباً. وكانت كافة الكتب المدرسية يتم طبعها باللغة الفارسية من قبل السلطات في طهران. ومن ثم أصبح التعليم الأداة الهامة في جهود الشاه نحو مزج الهوية القومية الإيرانية مع أكبر المجموعات العرقية فيها، وهي الفارسية.

وهناك جانب آخر من سعى رضا خان لتأكيد سيطرته، وهو تركيز الاستثار والتنمية الاقتصادية في المنطقة المركزية من إيران، أما المناطق الهامشية حيث يوجد موطن الآزري، والأكراد، والعرب، والبلوش، والتركيان فقد تم إهمالها نسبياً. ويعض هذه المناطق – مثل بلوشستان، والمناطق الأخرى، بها في ذلك مقاطعات الآزرى في شرق وغرب أذربيجان فقد عانت من تركيز الشاه على الصناعة في طهران، وأصفهان، والمازاندران على حساب المناطق غير الفارسية مثل تبريز.

وهذا التهميش للمناطق الواقعة على الأطراف استمر طيلة حكم محمد رضا خان (١٩٤١ – ١٩٧٩). وعشية الثورة الإسلامية فإن المقاطعات التي بها الغالبية من الآزريين، والأكراد، والبلوش عانت من ضعف العناية في أمور الصحة والتعليم ومستوى الدخل. ففي المقاطعات الفارسية المركزية والتعليم ومستوى الدخل. ففي المقاطعات الفارسية المركزية لا بالمائة كانوا يعانون من الفقر، ولكن أكثر من ٣٠ بالمائة في مناطق الأكراد والآزريين كانوا يعيشون تحت خط الفقر، كما أن نسبة ٧٠ بالمائة أو أكثر من بلوخستان كانوا أيضاً تحت خط الفقر.

ولقد ظل هذا الميراث الثقيل قائها حتى اليوم. فالأمم المتحدة، على سبيل المثال تقول في تقاريرها. أن أعلى معدل وفيات الأطفال، وأدنى نسب تعلم القراءة والكتابة في إيران لا تزال توجد في كردستان وبلوشتان كها تقول نفس التقارير أن هناك تفاوت واسع في التنمية داخل إيران بها يفترض معه وجود الحاجة إلى "مزيد من التوزيع العادل للمصادر الاقتصادية". وعلى السطح كان تركيز السلطة في أيدي الشاه ربها أظهر ذلك أنه قد تم إحراز قدر من النجاح. وعلى أية حال، فإن القوميات المتنافسة في إيران كانت في حالة ثبات، لكنها لم تؤكد ذاتها إلا حينها اشتد ضعف النظام البهلوي. وأكثر الأمثلة دلالة على الإضطرابات حدثت في نهاية الحرب العالمية الثانية حينها ظلت مناطق شهال إيران تحت الاحتلال السوفيتي، مما عزل هذا الجزء من البلاد عن سيطرة النظام. وفي ذلك الوقت، ظهرت حركات تدعو إلى الاستقلال سواء بين الآزريين وبين السكان الأكراد مما أسفر عن إيجاد "الحكومة الوطنية لأذربيجان" في ١٢ ديسمبر ١٩٤٥، وجمهورية كردستان في ۲۲ يناير ۱۹٤٦. ۗ

غير أن حكومة أذربيجان لم تتمكن فعلياً من الانفصال عن

إيران، منادية بان تكون نوعاً من الفيدرالية معها. وفي حين أكدت أن الشعب الأذربيجاني يشكل أمة مختلفة، فإن الحركة تعهدت أنها سوف لا تتحدى السلامة الإقليمية للأراضي الإيرانية. ولقاء ذلك، فإن مؤسسي هذه الدولة داخل الدولة طالبوا باستخدام اللغتين الأذربيجانية والتركية في مدارسهم المحلية وفي الإدارات الحكومية. كذلك عبروا عن رغبتهم في مزيد من السيطرة على تخصيص الضرائب المحلية وإقامة عالس محلية تمثل الأذربيجانيين في تعاملهم مع طهران، وهو حق نص عليه الدستور الإيراني لكنه لم يتم الاعتراف به في خلال حك المداهدة

وهذه الحركات الداعية للاستقلال ظلت نائمة إلى أن عاد ظهورها في الاتجاه نحو إلغاء الملكية الأمر الذي عجل بثورة ١٩٧٩. وبرهن عنصر الآزريين على وجه الخصوص عن وجوده في تحدى مشروعية حكم الشاه مما عجل بتنازله عن العرض. وحسبها تم في نشاط الآزريين في ظل حكومة عمد مصدق عام ١٩٥٣ كانت أهداف الجهاعة بالدرجة الأولى شعار "الكل إيراني" متحداً بدرجة ما مع المطالب العرقية. ومنذ ١٩٧٧ فصاعدا فإن جامعة تبريز - وبدرجة أقل "جامعة أورميا" - أصبحتا بؤرة الاحتجاجات للطلبة الإيرانيين، والنشاط المضاد لنظام الحكم. وفي ١٢ ديسمبر ١٩٧٧ - وهو تاريخ ذكرى إقامة وسقوط الحكومة الوطنية لأذربيجان – قام المتظاهرون في جامعة تبريز بالتجمهر للهتاف ضد نظام الحكم. ولقد أدت هذه المظاهرات إلى الصدام مع وحدات الجيش، الأمر الذي أسفر عن تدمير بعض الممتلكات. واستمر هذا الضغط بعد ذلك مع قيام السكان من الأزريين بلعب دور هام في الاضطرابات التي أجبرت الشاه على التنازل عن العرش.

ورغم الدعم القوى والمشاركة من جانب الأقليات العرقية اثناء الثورة الإسلامية، حينا دعم آية الله خوميني مركزه عقب الثورة الإسلامية، صار من الواضح أنه لا الديموقراطية، ولا حقوق الأقليات صارت ملامح بارزة للجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد استقرار النظام الثوري في السلطة، فإن الجهاعات العرقية حاولت مرة أخرى أن تحقق لنفسها قدراً من الاستقلال لذلك قام التركيان، والبلوش، والعرب، والأكراد في إيران بالثورة. وفيها عدا التحدي الكردي، فإن النظام قمع كلا منها بسرعة (١٩٧٩ – ١٩٨٠).

لكن المعارضة من جانب عناصر الآزريين كانت أكثر حنكة باستخدام مقاطعة التصويت - بها في ذلك الاستفتاء حول إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران (أبريل ١٩٧٩) و حول إقامة "ولاية الفقيه (ديسمبر ١٩٧٩)، وكذلك بالنسبة لأول انتخابات "للمجلس الرئاسي" - وذلك لتحدى مشروعية القيادة الجديدة، والاعتراض على عدم رغبة الجمهورية الإسلامية للتوافق مع مطالب الأقليات غير الفارسية. وقام أصحاب الرأى المتشددين داخل المجتمع

الآزرى بالنشر بالآزربيجانية والتركية - وهى حرية كانت غير مصرح بها في ظل حكم بهلوى - في محاولة منهم لإجبار القيادة الجديدة للسهاح بحقوق لغوية أكثر اتساعاً. غير أن رد فعل الحكومة لهذه المقاومة لم يكن عنيفاً لكنه كان لا يزال قمعياً بعض الشئ.

ولقد تجسدت فكرة مزج السلطة الدينية مع السلطة السياسية في مبدأ "ولاية الفقيه"، ومن تم رفض دعاتها أغلب المطالب الأزرية المرتكزة على الناحية العرقية وقاموا بحملة مضادة استهدفت آية الله كاظم شريعتمدارى، وهو أحد رجال الدين صاحب النفوذ في أوساط الآزريين، والذى كان يعارض الحكم الديني الصبغة، والذى كان يسعى إلى وجود حريات ثقافية أكثر اتساعاً. وكان آية الله كاظم شريعتمدارى يتمتع بشعبية كبيرة جداً في المقاطعات الأزربيجانية. وكانت مجابهته مع الخميني يجرى تفسيرها على أنها بمثابة نموذج مصغر للنضال واسع النطاق بين الأقليات العرقية الذين يرومون قدراً من الاستقلال في إيران الجديدة، وبين أولئك الذين ينادون بتوفير القوة للمركز واستمرار الهيمنة الفادسية

وفي النهاية، فإن قيام "شريعتمداري" بدعم النشطاء المحليين، ومعارضة "ولاية الفقيه"، وانتقاده لمواصلة الخميني للحرب مع العراق بعد أن استمرت الجمهورية الإسلامية في الهجوم على الأراضي العراقية، كل هذا أدى إلى تجريد "شريعة مداري" من رتبته الدينية. وبعد ذلك قامت الحكومة رويداً رويداً ببسط سيطرتها على المقاطعات الأذربيجانية، مستخدمة الحرب مع العراق كمبرر، داعية الآزريين إلى أن يستشعروا وطنيتهم والدور الذي كانت تلعبه مقاطعاتهم كمصد ضد التوسع العربي.

التحديات في الوقت الحاضر

رغم أن سكان إيران من الأكراد لا يمثلون سوى ثلث حجم مجموعات السكان الآزريين، فإن الأكراد يمثلون المشكلة الأكثر صعوبة بالنسبة للحكومة الإيرانية.

وفي حين يستمر الآزريين في الشكوى من التمييز الذي قارسه الدولة ضد غير الإيرانيين، إلا أنهم برهنوا على أنهم أكثر طوعاً للتقارب عن الأكراد في إيران. فالآزريون باعتبارهم من الشيعة أكثر تكاملاً مع النسيج العقائدى الذي عرفت به الجمهورية الإسلامية. وفضلاً عن ذلك، فإن مجرد كبر حجم المجتمع الآزرى قد أجبر الحكومة الوطنية لتكون أكثر ترحيباً بهم. كذلك فإن الآزريين عثلون تمثيلاً أفضل في الطبقة التجارية عما زود مجتمعهم بقدرة اجتماعية واقتصادية وعلاقات أكثر توثقاً بمنطقة المركز الفارسي. كذلك كان الولاء من جانب الآزريين في أوقات الشدائد قد جعلهم أقل تعرضاً للاتهام بالعمل بمثابة "طابور خامس" وهي أقل تعرضاً للاتهام بالعمل بمثابة "طابور خامس" وهي الكردى" بثقله مع صدام حسين أثناء الحرب الإيرانية الكردى" بثقله مع صدام حسين أثناء الحرب الإيرانية —

العراقية والعلاقة بين المجتمع الكردي الإيراني والدولة الإيرانية أكثر سوءاً .. وعلى خلاف الآزرى، فإن الأماني الكردية لدرجة أكبر من الاستقلال أدى بهم إلى دعم العراق خلال الحرب الإيرانية – العراقية. وفي البداية، فإن الغزو العراقي جعل المعارضة الكردية تعبر عن عزمها على التوافق مع النظام الإيراني بتقديم خدمات البشمرجة (المقاتلين) في مقابل الحصول على امتيازات من الحكومة، ومن بين ذلك الحكم الذاتي للأكراد. غير أن طهران رفضت هذا العرض. وبعد ذلك بدأت أقوى الفصائل في المقاومة الكردية الإيرانية في التنسيق مع نظام الحكم البعثي في العراق وباقي الجاعات المدعومة من جانب العراق، لقاء مساعدة عسكرية من بغداد. والمهم أن هذا الميراث لهذا الاختيار من جانب الأكراد لا يزال يلح ويغذى الشكوك حول مدى ولائية الأكراد الإيرانية.

وبعد أن تمكنت الحكومة الإيرانية من إخضاع الأكراد عقب انتهاء الحرب، ظلت بعض الانتفاضات قائمة خلال فترة الثانينيات وبداية التسعينيات. على أن نطاق القسوة التى ردت بها السلطات الإيرانية على هذه الانتفاضات زادت من اغضاب السكان الأكراد من الحكومة الإيرانية. وحتى بعد أن انتهى الصراع مع العراق استمر "الحزب الديموقراطى الكردى" في إيران يتلقى أخبار اغتيال أبرز كوادره في أوروبا. وبعد أول حروب الخليج كانت إيران تقوم بقصف معسكرات الحزب الديموقراطى الكردى والقرى المتعاطفة معه في المنطقة التي عرفت بالمنطقة المحرم فيها الطيران في العراق No Fly Zone. وكان الأكراد في الأراضى الإيرانية يتم وضعهم في حقيقة الأمر تحت الحكم العسكرى، وقامت الحكومة الإيرانية بتخصيص \*\*\*, \*\*\* جندى لضيان الأمن في المقاطعات الكردية.

ويلاحظ أن مخاوف إيران من النزعات الانفصالية قد زادت حدتها بقيام الولايات المتحدة بإزالة حكم صدام حسين وزيادة حجم الحكم الذاتى في المناطق الكردية في العراق. إذا نحن رجعنا إلى المنافسة التى كانت قائمة بين العثمانيين والصفويين في القرنين السادس عشر والسابع عشر لوجدنا أن القوى الأجنبية كانت تستعين بالأكراد ليكونوا بمثابة الوتد الفاصل في المنطقة. وأثناء الحرب الباردة، كانت القوى العظمى تستخدم نفس الأسلوب. وأخيراً جداً فإن كلاً من إيران والعراق، وتركيا، وسوريا كلهم لعبوا بهذا كلاً من إيران والعراق، وتركيا، وسوريا كلهم لعبوا بهذا "الكارت الكردى" كوسيلة من وسائل السياسة الخارجية. وفي ضوء هذا السجل التاريخي، نجد النظام الإيراني سوف يظل يعتبر السكان الأكراد كخطر يهدد الأمن الداخلي، وأداة يظل يعتبر السكان الأكراد كخطر يهدد الأمن الداخلي، وأداة

ومن المحتمل أن تبقى إيران تواجدها الأمنى المكثف فى المقاطعات الكردية، مع سيطرة قوية على السكان المحلين. غير أن مخاوف الحكومة من الميول الانفصالية الكردية سوف يستمر في توجيه سياستها في هذا الخصوص.

على أية حال، فإن المجتمع الكردى الإيرانى ليس بإمكانه النضال نحو الاستقلال. فهو يفتقر إلى الكتلة الجاهيرية، ويظل منقساً على نفسه فى جماعات منفصلة داخل إيران، لا ترتبط بالمجموعات الكردية فى الدول المجاورة، ورغم أن الوطنيين الأكراد غالباً ما يتحدثون عن شعب كردى واحد، فإن هناك فروقاً لغوية وثقافية بين الأكراد بعضهم البعض، فضلاً عن صراعات استراتيجية حول الكيفية الأفضل لضان حقوق الجهاعات المختلفة منهم، مما حال دون ظهور حركة قومية تتجاوز الحدود وتعمل على توحيد كافة الأكراد. ولربها يظل الأكراد الإيرانيون مبعثاً للمعارضة للنظام الإيراني، لكنهم لن يكونوا تحدياً ماثلاً أمام الدولة.

الأقليات الإيرانية والإصلاح السياسي يعتبر المجتمع الإيراني الآزرى أكثر تهيئة لأداء دور في تحديد توجهات التحول السياسي في إيران، عنه في إشعال نار الانفصال العرقي. ولقد أثبت هذا المجتمع ولاءه للدولة الإيرانية ولسلامة أراضيها، وذلك بمقاومته لإغراءات جهورية أذربيجان، ومن المحتمل أن يعمل الآزريين من خلال النظام الحالي للتعبير عن شكواهم. ورغم ظهور جمهورية آذربيجان المستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وكونه مصدراً للزهو العرقي للآزريين، فإن ذلك لم ينشأ عنه دعم شعبي من المجتمع الآزري الإيراني للسعى للانضهام إلى أذربيجان.

وتظل مطالب المجتمع الآزرى في إيران متواضعة نسبياً. تتركز فقط على توسعة الحريات الثقافية، مثل التحكم المحلى في الإذاعة باللغة الآزرية، وقدراً أكبر من السلطة في الحكومة المحلية، وتعزيز اللغة الآزرية على كافة الأصعدة من التعليم، بها ذلك الجامعي. وفي ضوء احتياجات النظام لتفادي ثنائية الولاءات داخل الحدود والدور الكبير الذي يطمح الآزريون فيه في صفوف الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، فإن الحكومة الإيرانية يحتمل أن تقدم "الجزرة" وليس بالأحرى أن تمسك بالعصا في مواجهة أكبر الأقليات غير الفارسية.

ورغم أن بعض المراقبين يرون أن القومية الآزرية يمكن استغلالها كأداة للتأثير على الحكومة الوطنية، إلا أنه يبدو أن هناك دعما شعبياً ضعيفاً داخل المجتمع الآزرى لتوكيد الهوية القومية بها يخالف القومية الإيرانية. والمنظهات القليلة ذات الهدف المهاثل والموجودة حالياً، تنادى بحلول تتراوح ما بين إيجاد إيران الفيدرالية، إلى انفصال "جنوب آذربيجان" والاتحاد مع جارتها الشهالية. هذه الجهاعات يجرى النظر إليها بوجه عام على أنها أعضاء في "باكو" وليس بالأحرى أنها نتيجة الأنشطة المحلية.

وأشهر هذه المنظات هي "حركة الصحوة الوطنية Southern Azerbaijan في آذربيجان الجنوبية" National Awoking Movement وهي منظمة تقلد رئاستها المرشح السابق للمجلس Majlis "شهريجاني" - وهو حالياً منشق يقيم في مدينة واشنطن. هذه الجاعات

تفتقر إلى الدعم المحلى لكى تشكل تحدياً فعالاً للحكومة الإيرانية. وإلى الحد الذى يجرى النظر إليها على اعتبار أنها متصلة بفاعلين من الخارج، فإن هذه الجماعات يمكن أن تضر بمصداقية النشطاء في الداخل.

ولقد نادى "الآزريين" تاريخياً بوجود إيران الديموقراطية: وذلك أثناء الثورة الدستورية (١٩٠٥ – ١٩٤٥)، وأثناء التحدى الآزرى قصير المدى للشاه في ١٩٤٥ – ١٩٤١ وأثيوم، وحتى بعد الثورة الإسلامية (١٩٧٧ – ١٩٨٠). واليوم، فإن مركز المجتمع الآزرى في تبريز يعتقد أنه يستضيف أكثر النشطاء وأكثر الطلاب المنضمين لحركة الديموقراطية خارج مدينة طهران.

ولربها كان لدى غير الفرس من الإيرانيين دور يلعبونه في إحداث تحول في إيران، ولكن ذلك ربها لا ينتظر حدوثه إلا تحت ظل حركة كبرى، وليس بالأحرى من خلال حركة قوامها المعارضة العرقية.

إن الميراث المزدوج للتمييز ضد الأقلبات العرقية من ناحية، والتنمية الاقتصادية غير المتكافئة من ناحية أخرى أوجدت دعاً قوياً في المناطق غير الفارسية للإصلاح السياسي. ففي كل من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عامي ١٩٩٧، حدم كانت الدوائر الانتخابية من غير الفارسية تميل بشدة نحو خاتمي ذي البرنامج الإصلاحي، على الرغم من أن عدم استطاعة خاتمي إحداث للتغيير المنشود كانت مخيبة للآمال لكثير من هذه الجهاعات، وأصواتهم الانتخابية كان يجرى تفسيرها ليس على أنها قد أدى بها خاتمي في حد ذاته، ولكن لأنها بمثابة معارضة للأوضاع الراهنة.

ومن المحتمل أن يظل الدعم للتغيير الديموقراطى في أوساط الأقليات العرقية في إيران ملحاً، طالما ظلت المناطق المهمشة في البلاد متخلفة اقتصادياً. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإيراني ظل يتنامى بشكل تراكمي، فإن مظاهر التخلف الاقتصادي يظل حاداً بالنسبة للآقليات العرقية. ولذلك فإن التمييز مقرونا بالأحوال الاقتصادية الأكثر فقراً، سوف يحرك الجاعات العرقية نحو تحدى الحكومة الإيرانية في المستقياً.

التدخل الأجنبي والقومية الإيرانية

يجرى التساؤل، إلى أى مدى يقف الشعب الإيراني موحداً في مواجهة أى تدخل أجنبي؟، وهل إذا جوبهت إيران بقوة أجنبية، فهل يلقى قادة إيران الدعم الشعبى لنظام الحكم؟، أم أن جانبا مهما من المجتمع سوف ينظرون إلى مثل هذا العمل على اعتبار أنه بصيص من الفرصة للانفصال عن هذه الحكومة الدينية؟

حول هذه الأسئلة، فإن التجربة الأمريكية في العراق يمكن أن تمدنا بالإجابة. وعلى أية حال، فإن أى تقدير لهذا الوضع ينبغى أن يسبقه إدراك بأن سياسات الهوية في إيران تختلف اختلافاً بيناً عنها في السياسات العرقية في العراق.

نقبل قيام الولايات المتحدة بغزو العراق، كانت العراق تحت حكم العرب السنة، وهي جماعة تمثل أقلية هناك. وعلى النقيض من ذلك، فإن إيران تحكمها أكبر عناصرها العرقية، وهم الفرس.

وعلى غير ما كانت عليه عراق صدام حسين حيث عانى كل من الشيعة والأكراد اضطهاداً ظاهراً، فإن الأقليات العرقية والدينية في إيران تخضع لنوع أكثر مهارة من التمييز ويتمتعون بقدر أكبر من الحريات. فالعراق تعتبر دولة جديدة تاريخياً مكونة من بعض بقايا الإمبراطورية العثمانية. أما بالنسبة لدولة الفرس فقد كانت دولة منذ آلاف السنين.

وتفتقر الولايات المتحدة إلى حلفاء طبيعيين في إيران. وعلى النقيض من ذلك، بالنسبة للعراق حيث كان الأكراد والشيعة من سكانها مهيئين لدعم أى حركة تطيح بالنظام البعثي. وعلى الرغم من أن الكثيرين – إن لم يكن الأغلبية – من الإيرانيين غير سعداء في ظل الحكم الديني، فإن عمق الآلام لدى الأقليات الإيرانية لا يمكن مضاهاتها بتلك التي كانت تعانيها الأقليات العراقية.

ومن جهة أخرى، ففى حين أن الكراهية تجاه الولايات المتحدة شديدة، وتتزايد شدتها فى العالم العربى، فإن الولايات المتحدة تتمتع بقابلية أكبر فى إيران، وخاصة بين جيل الشباب الإيراني. والظروف السائدة فى إيران مخالفة فى عدة وجوه عن تلك التي كانت سائدة فى العراق، مما يفرض تحدياً شديد الاختلاف بالنسبة للولايات المتحدة.

فليس من المحتمل أن تعول الولايات المتحدة على الأقليات العرقية لدعم حدوث تغيير قسرى للنظام. فحجم إيران سواء بالنسبة للأراضى أو السكان يجعل الأمر أكثر صعوبة لإقناع السكان الموالين أن الولايات المتحدة سوف يكون باستطاعتها حمايتهم من انتقام الحكومة الإيرانية. وعلى غير ما حدث بالنسبة للعراق، حيث استطاعت الولايات المتحدة التزويد ببعض الأمن للسكان من غير السنة من خلال المناطق المحظور فيها الطيران، فإن جماعات الأقلية في إيران معرضون بدرجة أكبر لكي تصل إليهم ذراع الحكومة.

ونظراً لأن الإيرانيين في أكثريتهم الكبرى من الشيعة، وأكثريتهم كذلك من الفرس، فإن تغيير النظام ليس من المحتمل له أن يتم فيه تغيير الأوضاع السياسية للجهاعات العرقية أو الأقليات العقائدية. ورغم أن جهاعات الأقليات في إيران تود لو أن هناك نظاماً أكثر تساعاً، فليس باستطاعتهم أن يأملوا في الاستيلاء على السلطة. وليس من المستغرب إذن أن نرى الجهاعات العرقية الإيرانية لا ترنو إلا إلى نطاق أكثر تواضعاً من الأهداف مداها الفيدرالية. وبعض الجهاعات ربها ترحب بتكتم بتدخل أجنبي، ولكن ليس من المحتمل أن تصبح هذه الجهاعات بمثابة حلفاء يعتمد عليهم بالنسبة السياسات ترمى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.



# الصادرة باللغة الفارسية خلال شهريور ١٣٨٧ هـ.ش. الموافق أغسطس/ سبتمبر ١٠٠٨م

ركزت افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة باللغة الفارسية خلال شهريور ١٣٨٧هـ.ش. الموافق أغسطس/ سبتمبر ٢٠٠٨م على موضوعين رئيسيين فضلا عن الموضوعات الجزئية تبعا للأحداث التي وقعت خلال الشهر.

الموضوع الرئيسي الأول يتعلق بأسبوع الحكومة، حيث تحتفل إيرآن بالحكومة الإسلامية كل عام، في ذكري تفجير مقر مجلس الوزراء على يد منظمة مجاهدي خلق، واستشهاد رئيس الجمهورية محمد على رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر في تلك الحادثة، ويستمر الاحتفال أسبوعا تلتقى فيه الحكومة بالزعيم وبكبار علماء الحوزة الدينية، وبرؤساء السلطتين التشريعية والقضائية، فضلا عن مجلس خبراء الزعامة، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، وذلك وفق برنامج يومي يخصص كل يوم فيه لكى تعرض الحكومة جانبا من إنجازاتها، وأطروحة من مشروعاتها المستقبلية على الجهاهير وفي وسائل الإعلام، وأبرزت الصحف جميعها من خلال افتتاحياتها أهم ما يلفت النظر في هذا الاحتفال هذا العام، وهو تقديم الرئيس أحمدي نجاد خطة حكومته حول التحولات الاقتصادية، فتابعت واشتركت في الجدل الكبير الذي أثارته في الأوساط السياسية والنخبة العلمية، وعرضت كافة الأراء مابين مؤيد ومعارض ومتحفظ ومشترط، وأكدت جميعها أن قول الزعيم في هذه الخطة هو القول الفصل، ولكن كلا منها قد تناول توجيهات الزعيم من خلال موقفه الحزبي، فبينها أشارت الصحف ذات التوجه الإصلاحي إلى أوامر الزعيم بضرورة عمل الدراسات المتأنية، وعدم التسرع في التنفيذ والاستعانة بالعلماء والمتخصصين في تنفيذها، رأت الصحف ذات التوجه الأصولي أن قول الزعيم ينضمن موافقة على الخطة، وأن توجيهاته محل اهتمام الحكومة في التنفيذ، في حين شنت الصحف التي تتخذ موقفاً

انتقاديا من الرئيس أحمدى نجاد مثل روزنا وآفتاب واعتهاد حملة على خطة التحولات الاقتصادية مبينة سلبياتها، ومؤكدة أنها ستؤدى إلى مزيد من التضخم، وطالبت الحكومة أن تعود إلى السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة لكى تكمل مسيرتها الإصلاحية.

أما الموضوع الرئيسي الثاني الذي اهتمت الصحف الإيرانية به، وأشتركت جميعها فيه، فهو موضوع الاستعداد المبكر لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث توقعت الصحف أن يبدأ سباق الانتخابات حافلا بالصراع، يشعل المنافسة، ويشد الجماهير إلى الاشتراك في العملية الانتخابية، ويحقق نوعا من الديمقراطية الإسلامية. وقد ركزت الصحف الإصلاحية ماعدا روزنا واعتهاد ملى وأفتاب يزد، على نشاط الرئيس السابق سيد محمد خاتمي المنقطع النظير، سواء على المستوى الجماهيري في مختلف المحافظات، أو على المستوى الحزبي بين كوادر التنظيمات السياسية الإصلاحية، وخاصة التنظيمات الطلابية والنسائية والمثقفين، أو على المستوى الإقليمي للتعريف بوجه جديد للسياسة الإقليمية الإيرانية، والتذكير بشعار إزالة التوتر الذي كان قدر فعه في فترة رئاسته، وحقق به الكثير من العلاقات مع دول المنطقة، وتطويره لهذا الشعار إلى الصداقة والمشاركة، وسواء على المستوى الدولى في اتجاه حشد رأى عام عالمي لصالح الإصلاحيين، أو لجلب انتباه الإيرانيين المقيمين في الخارج للاشتراك في انتخابات الرئاسة، خاصة أن ميول الغالبية العظمى منهم تصب لصالح الإصلاحين. في حين تابعت صحف روزنا واعتماد وآفتاب نجاح مهدى كروبي زعيم حزب الثقة الوطني في تحديد توجه وسط، يوحى بالثقة، ويجلب المزيد من المعتدلين إلى جناحه، فضلا عن محاولته الناجحة وضع فاصل واضح بين اتجاه حزبه وسائر الأحزاب الإصلاحية، خاصة حزب المشاركة الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الإصلاحية.

ووصفت الصحف هذا النشاط المبكر من جانب كل من ويرجع ترددهم إلى عدة أسباب تجعلهم منقسمين، أولها حدة الرئيس السابق خاتمي، ورئيس البرلمان الأسبق مهدى أحمدى نجاد وغوغائيته في إدارة الأمور، وهي ما يطلق عليها كروبي بأنه يجعلهما قطبي الحركة الإصلاحية، وأقوى مرشحين إصلاحيين لرئاسة الجمهورية، حيث سارعت الأحزاب الإصلاحية لتأييدهما كمرشحين للإصلاحيين، فكان حزب المشاركة الإسلامي ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية أول من أعلن تأييده لترشيح الرئيس السابق محمد خاتمى، ثم تابعهما حزب التضامن، ثم حركة الحرية، كما أيده من الحوزة الدينية كل من آية الله موسوى أردبيلي وآية الله أشرفي أصفهاني، في حين أصبح كروبي مرشح حزب الثقة الوطني وحزب كوادر التعمير، كما أشارت الصحف إلى ظهور شخصيات بديلة تقدم نفسها مثل حسن روحاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في عهد خاتمي، وعبدالله نوري وزير الداخلية في عهد خاتمي أيضا، فضلا عن ظهور تيار داخل النخبة الإصلاحية يدعو إلى تجاوز خاتمي وكروبي إلى وجوه جديدة تعبر عن توجه جديد يجتذب الناخبين الإيرانيين. كما أوضحت الصحف وجود خلاف بين توجه كل من المرشحين ينعكس في الشعارات التي رفعوها، مشيرة إلى أن تعدد المرشحين شكل ديمقراطي يسعى الإصلاحيون لتوضيحه وتأكيده في سياساتهم وأدائهم.

أشارت الصحف ذات التوجه الأصولي إلى أن الأصوليين ملتزمون جميعا بنظام ولاية الفقيه قائده ودستوره ومؤسساته، والاختلاف فيها بينهم ينحصر في كيفية تحقيق أهداف النظام والثورة الإسلامية، ومن ثم فإن توافق الأصوليين حول المصلحة أيسر بكثير من اتفاق الإصلاحيين حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهو ما يجعلهم أقرب إلى الأقلية المعارضة المتنوعة المشارب، منهم إلى الأغلبية الحاكمة. وأوضحت هذه الصحف أن الأصوليين مازالوا مترددين حول إعادة ترشيح الرئيس أحمدى نجاد لفترة رئاسة ثانية،

أنصاره الثورية والشفافية، وثانيها اعتراضهم على سياسته الاقتصادية التي سيؤدي نجاحه في الانتخابات إلى جعلها سياسة لارجعة فيها يدعمها خلال السنوات الأربع التالية لانتخابه، ثالثها وجود شخصيات معتدلة تلقى قبولا من النخبة الأصولية ومن الجهاهير، ومن هذا المنطلق يرتفع نجم كل من على لاريجاني رئيس البرلمان، ومحسن قاليباف رئيس مدينة طهران، ومحسن رضائي القائد السابق لحراس الثورة الإسلامية والأمين العام الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ومرشح حزب التنمية والعدالة. ولكن دعم حزب المؤتلفة الإسلامي وحركة الخدمة الطيبة، فضلا عن الزعيم خامنتي لأحمدي نجاد يجعله أقرب المرشحين، خاصة وأن استطلاعات الرأى مازالت تشير إلى استمرار شعبيته رغم المشاكل الاقتصادية، خاصة بعد لقائه بالزعيم خامنتي في أسبوع الحكومة، حيث طلب منه الزعيم أن يستمر في إدارة البلاد في العام الرابع كما بدأها في العام الأول، ولا يظنن أن هذا العام هو آخر عام في مدته الرئاسية، ونصحه بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، وهذا يبرر الاعتقاد بدعم الزعيم لاستمرار أحمدي نجاد في الرئاسة، وهو ما يؤكد تأييد

ومن الموضوعات الجزئية التي شغلت حيزا في افتتاحيات الصحف موقف إيران من أزمة جورجيا واوستيا، وهو موقف مؤيد لروسيا، وكذلك موضوع التهديدات الإسرائيلة لإيران، فقد قامت الصحف بألرد عليها، والتركيز حول شكوى إيران إلى الأمم المتحدة من تهديدات إسرائيل، الموضوع الأخير حول التعليق على بيان مجلس التعاون الخليجي حول جزر الإمارات الثلاث، والرد عليه، ورفض المطالبة بالتحكيم الدولي حول مصير هذه الجزر.



### مقدمات معركة الرئاسة في إيران

أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس

ولاية آخر الزمان بقيادة المهدى المنتظر، إلا أنها نجحت في رسم إطار للنقد يعطى مساحة كافية للاختلاف والتنوع، وتحقيق التنافسية مع الإبقاء على وحدة المصلحة والهدف.

ق ضوء هذا يمكن توقع أن يبدأ سباق انتخابات رئاسة الجمهورية مبكرا من ناحية، وحافلا بالصراع من ناحية أخرى، من خلال إعادة تنظيم لتكتلات من الجهاعات والأحزاب السياسية بشكل غير تقليدى، يشعل المنافسة، ويشد الجهاهير إلى الاشتراك في العملية الانتخابية، ويحقق نوعا من الديمقراطية الإسلامية.

الإصلاحيون يعودون بقوة إلى ساحة الانتخابات بعد جهود مضنية قامت بها قياداتهم، وعلى رأسها الرئيس السابق سيد محمد خاتمي، الذي أبدى نشاطا منقطع النظير، سواء على المستوى الجماهيري في مختلف المحافظات، أو على المستوى الحزبي بين كوادر التنظيمات السياسية الإصلاحية، وخاصة التنظيهات الطلابية والنسائية والمثقفين، أو على المستوى الإقليمي للتعريف بوجه جديد للسياسة الإقليمية الإيرانية، والتذكير بشعار إزالة التوتر الذي كان قدرفعه في فترة رئاسته وحقق به الكثير من العلاقات مع دول المنطقة، وتطويره لهذا الشعار إلى الصداقة والمشاركة، وسواء على المستوى الدولى في اتجاه حشد رأى عام عالمي لصالح الإصلاحيين يضغط على قيادات النظام، أو لجلب انتباه الإيرانيين المقيمين في الخارج للاشتراك في انتخابات الرئاسة، خاصة أن ميول الغالبية العظمى منهم تصب لصالح الإصلاحيين. كذلك نجح مهدى كروبي زعيم حزب الثقة الوطني في تحديد توجه وسط، يوحى بالثقة، ويجلب المزيد من المعتدلين إلى جناحه، فضلا عن محاولته الناجحة وضع فاصل واضح بين اتجاه حزبه وسائر الأحزاب الإصلاحية، خاصة حزب المشاركة الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الإصلاحية. هذا النشاط المبكر من جانب كل من الرئيس السابق خاتمي، ورئيس البرلمان الأسبق مهدى كروبي جعلهما بالفعل قطبي الحركة انتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية القادمة في إيران تحمل في طياتها سباقا رهيبا، متعدد الأطراف بين الأحزاب والتكتلات السياسية، من أجل الفوز بقيادة المرحلة القادمة من عمر النظام الحاكم، بعد أن أصبح لها الأولوية الأولى في النشاط الحزبي على الساحة السياسية، فقد نجح هذا النظام أن يحقق تعددية متطورة بين المنضوين تحت لواء ولاية الفقيه، بعد أن جعلهم القوة السياسية الغالبة في المجتمع الإيراني، وأصحاب الاهتهام والحظوة بين جماهير الشعب الإيراني، فأصبح نظام ولاية الفقيه المظلة الواسعة التي تموج تحتها التيارات السياسية الحية والخلاقة، التي تبعث في الساحة السياسية النشاط والحيوية، وهي بذلك تمنع ظهور قوى فعالة ومؤثرة معادية أو معارضة لنظام ولآية الفقيه في الساحة السياسية، فتلك الحركة الدائبة التي تقوم بها الجهاعات السياسية على الساحة تلفت الأنظار، سواء في جديتها في عارسة العمل السياسي دون وساطة، أو في سلسلة الابتكارات التي تقدمها في الفكر السياسي الإيراني، وتطبيقاته العملية، بحيث لا يبدو هذا الفكر مجرد مصطلحات جوفاء تتكرر بلا معنى، أو شعارات غير قابلة للتطبيق، أو حتى للتصديق، بل يبدو هذا الفكر متفاعلا مع الواقع، مدركا لأبعاده الاجتماعية والثقافية، واضعا في اعتباره تطورات السياسة العالمية، وطبيعة الظروف الإقليمية والدولية، ولا يتوقف أصحاب الفكر السياسي من أتباع نظام ولاية الفقيه عند طرح هذا الفكر، ليقوم آخرون بمحاولة وضع سيناريوهات لتطبيقه، أو اختيار جوانب منه تصلح للتطبيق في السياسات، بل يقوم كل من يطرح فكرة بعرض عناصرها الإيجابية، وجوانبها الواقعية، وإمكاناتها العملية، وكيفية تطبيقها، وهذا هو سر بقاء هذه العناصر الخلاقة كقيادات سياسية على الساحة. ورغم أن النخبة السياسية الموالية لنظام ولاية الفقيه تنطلق من منظور واحد يهدف إلى الحفاظ على النظام واستمراره في حكم إيران حتى

الإصلاحية، وجعلهما بالضرورة أقوى مرشحين إصلاحيين لرئاسة الجمهورية، حيث سارعت الأحزاب الإصلاحية لتأييدهما كمرشحين للإصلاحيين، فكان حزب المشاركة الإسلامي ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية أول من أعلن تأييده لترشيح الرئيس السابق محمد خاتمي، ثم تابعهما حزب التضامن، ثم حركة الحرية، كما أيده من الحوزة الدينية كل مِن آية الله موسوى أردبيلي وآية الله أشر في أصفهاني، في حين أصبح كروبى مرشح حزب الثقة الوطنى وحزب كوادر التعمير، وإن كان قد بقى الباب مفتوحاً لمحاولة اختيار مرشح واحد لأحزاب الحركة الإصلاحية جمعاء، إلا أنه مع عدم إعلان أي من المرشحين الرئيسيين قبول الترشيح تظهر على الساحة شخصيات بديلة تقدم نفسها إلى الإصلاحيين مثل حسن روحاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في عهد خاتمي، وعبدالله نوري وزير الداخلية في عهد خاتمي أيضاً، فضلا عن ظهور تيار داخل النخبة الإصلاحية يدعو إلى تجاوز خاتمي وكروبي إلى وجوه جديدة تعبر عن توجه

من الواضح وجود خلاف بين توجه كل من المرشحين ينعكس في الشعارات التي رفعوها، وهناك انقسام في الرأى بين الإصلاحيين بعضه من منظور فكرى، وبعضه من منظور حزبى، وبعضه من منظور المصلحة الخاصة، فتعدد المرشحين شكل ديمقراطى يسعى الإصلاحيون لتوضيحه وتأكيده في سياساتهم، ولكنه في الواقع لن يكون في مصلحتهم، لأنه يفتت أصوات الناخبين من العامة وفي المحافظات، وكذلك البعيدين عن اللعبة السياسية.

جديد يجتذب الناخبين الإيرانيين.

ويرى محسن آرمين عضو اللجنة المركزية لمنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية، خلال الكلمة التى ألقاها في المؤتمر السنوى للمنظمة، أن من الضرورى عمل دراسة في البنية الاجتماعية للإصلاحيين من أجل تحديد ميولها تجاه المرشحين، ثم الاتفاق على مرشح إصلاحي واحد يستطيع تجميع أصوات الناخبين، وهو يرى أن الرئيس خاتمي هو المؤهل لهذا الترشيح بإمكاناته السياسية وشعبيته الجارفة، وتوسط فكره السياسي، ويرى أن يعمل أنصار خاتمي على إقناعه بخوض انتخابات الرئاسة، ليس من أجل شخصه، بل من أجل إيجاد أرضية قوية للإصلاحيين في هذه الانتخابات، ومنع الانقسام بين الأحزاب الإصلاحية.

الخلاف الفكرى بين كروبى وخاتمى جعل كروبى ينفصل عن مجمع علماء الدين المناضلين (مجمع روحانيون مبارز) ويؤسس حزب الثقة الوطنى، حيث أثر نفوذ خاتمى على المجمع فى وضع كروبى فى ذيل قائمة المجمع فى انتخابات الرئاسة السابقة بسبب انخفاض شعبيته، لكن الانتخابات أثبتت العكس فقد حصل على أصوات تزيد عن كل المرشحين الإصلاحيين الموجودين أول القائمة، بل حصل على أصوات أكثر من مرشحين أصوليين بارزين مثل على لاريجانى ومحسن قاليباف، وتخلف عن انتخابات الإعادة بفارق ضئيل مع الرئيس أحمدى نجاد، كان يمكن أن يجبر بفارق ضئيل مع الرئيس أحمدى نجاد، كان يمكن أن يجبر

بإعادة فرز الأصوات التي كان الزعيم يميل إليها، لولا تسرع موسوى لارى وزير داخلية خاتمي بإعلان النتائج رسميا. ويتهم كروبي أنصار خاتمي بأنه ليس لديهم استراتيجية واضحة، وخطواتهم الإصلاحية فشلت بسبب التعجل وعدم الدراسة، فضلا عن ضمهم متطرفين سياسين ليس لهم قبول من الجاهير أو النظام. في حين يتهم أنصار خاتمي مهدى كروبي بأن إدارته لمجلس الشورى السادس كانت نوذجا للإدارة العامية والغوغائية، التي أدت إلى تراجع الإصلاحيين.

الاختلاف الحقيقي بين تكتلات الإصلاحيين وتكتلات الأصوليين هو أن الأصوليين ملتزمون جميعا بنظام ولاية الفقيه قائده ودستوره ومؤسساته، والاختلاف فيها بينهم ينحصر في كيفية تحقيق أهداف النظام والثورة الإسلامية، أما الإصلاحيين فليسوا متفقين إلا على ضرورة إصلاح النظام، ويتراوح الخلاف حول مفهوم الإصلاح وكيفية تحقيقة بين الاقتراب من الأصوليين إلى المتطرفين الراغبين في تغيير النظام، ومن ثم فإن توافق الأصوليين حول المصلحة أيسر بكثير من اتفاق الإصلاحيين حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهو ما يجعلهم أقرب إلى الأقلية المعارضة المتنوعة المشارب، منهم إلى الأغلبية الحاكمة.

على الجانب الآخر نرى الأصوليين مازالوا مترددين حول إعادة ترشيح الرئيس أحمدى نجاد لفترة رئاسة ثانية، ويرجع ترددهم إلى عدة أسباب تجعلهم منقسمين، أولها حدة أحمدي نجاد وغوغائيته في إدارة الأمور، وهي ما يطلق عليها أنصاره الثورية والشفافية، وثانيها اعتراضهم على سياسته الاقتصادية التي سيؤدي نجاحه في الانتخابات إلى جعلها سياسة لا رجعة فيها يدعمها خلال السنوات الأربع التالية لانتخابه، ثالثها وجود شخصيات معتدلة تلقى قبولا من النخبة الأصولية ومن الجماهير، ومن هذا المنطلق يرتفع نجم كل من على لاريجاني رئيس البرلمان، ومحسن قاليباف رئيس مدينة طهران، ومحسن رضائي القائد السابق لحراس الثورة الإسلامية والأمين العام الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ومرشح حزب التنمية والعدالة. وليس هناك حتى الأن دلائل تشير إلى إجماع الأصوليين على مرشح منهم، ويبدو أحمدى نجاد أقرب المرشحين إلى هذا الإجماع إزاء السياسة التقليدية للنظام بمنح رئيس الجمهورية فرصة ثانية لإتمام مشروعاته، خاصة وآن استطلاعات الرأى مازالت تشير إلى استمرار شعبيته رغم المشاكل الاقتصادية، خاصة بعد لقائه بالزعيم خامتئي في أسبوع الحكومة، حيث طلب منه الزعيم أن يستمر في إدارة البلاد في العام الرابع كما بدأها في العام الأول، ولا يظنن أن هذا العام هو آخر عام في مدته الرئاسية، و نصحه بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، وهكذا أعلن الزعيم عن دعمه الستمرار أحمدى نجاد في الرئاسة، وهو ما أدى إلى تأييد حزب المؤتلفة الإسلامي لترشيحه.

هذه مقدمات معركة انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران، وللحديث بقية.

#### انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية:

### صراع على المستقبل (ملف خاص)

تكتسب انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية التي سوف تجرى في ١٢ يونيو ٢٠٠٩، حسب ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية العميد على رضا افشار، أهميتها من اعتبارات عديدة، أهمها، أنها تأتى في سياق بيئة داخلية وإقليمية ودولية مفعمة بكثير من عوامل الاحتقان والتوتر، التي ستجعل هذه الانتخابات أحد أهم الاستحقاقات السياسية التي تشهدها إيران منذ قيام الجمهورية عام ١٩٧٩

(ALC)

فعلى الساحة الداخلية، يبدو الصراع السياسى على أشده بين المحافظين والإصلاحيين حول قضايا جوهرية عمس مستقبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل قضية صلاحيات "ولاية الفقيه"، وربها تكون الانتخابات الرئاسية مناسبة مهمة لكشف ملامح هذا الصراع واتجاهاته في المرحلة المقبلة. وعلى الصعيد الإقليمي، يمكن القول أن علاقات إيران مع دول الجوار، لاسيها دول مجلس التعاون الخليجي، ليست على أحسن ما يرام، خصوصا في ظل تصعيد حدة الموقف الإيراني من قضية الجزر الإماراتية الثلاث، والحال كذلك، على الساحة الدولية، فرغم أن إيران استفادت من أزمة النزاع العسكرى بين روسيا وجورجبا، والأزمة الاقتصادية الدولية في تقليص حدة الضغوط المفروضة عليها بسبب أزمة الملف النووى الإيراني، والأن ذلك لا يعنى إمكانية أن "تفلت" إيران ببرنامجها النووى من براثن الضغوط والعقوبات الدولية، ناهيك عن خطر تعرضها لضربة عسكرية أمريكية أو إسر ائيلية.

ما سبق في مجمله يكشف أن مهمة الرئيس القادم لإيران لن تكون سهلة، فالداخل يحتقن، والخارج يتحفز، والكل في انتظار ما سوف تكشف عنه الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فهل ينجح الرئيس أحمدى نجاد في الاحتفاظ بمنصبه لفترة رئاسية ثانية، أم أنه من المكن أن تحدث المفاجأة ويأتي وجه جديد غير معروف ليتولى منصب الرجل الثاني في إيران، على غرار ما فعل أحمدى نجاد نفسه في انتخابات ٢٠٠٥. سؤال سوف تكون إجابته أكبر المفاجآت!!!.

فيها يلى عرض لأهم ما جَأَءً في الصحف الإيرانية حول استعدادات القوى السياسية، الإصلاحية والمحافظة، للانتخابات الرئاسية.

رغم تعدد التيارات السياسية، لكن يمكن ان نجمعها في جبهتين كبيرتين: جبهة الاصلاحيين وجبهة الاصوليين. جبهة الاصلاح ورغم ظاهرها المنمق لا تحتوي على نظام معرفي شامل حيث لازالت تترنح بين الحضور داخل النظام وخارجه فثمة من يعتقد من الاصلاحيين ان الدستور وولاية الفقيه والقانون الاسلامي لا يجتمع مع الديمقراطية وحكومة الشعب.

ويجب على التيار الأصلاحي غربلة وتمحيص دقيق في صفوفه وطرد المناهضين والمخالفين والمعاندين للنظام الاسلامي.

أما جبهة الاصوليين وعلى الرغم من انها تشتمل على تيارات واحزاب متنوعة لكنها تشترك في امور مهمة واساسية:

اولاً: كل التيارات الاصولية تؤمن دون مواربة بمحكمات الثورة وهي الاسلام ونهج الامام الخميني وولاية الفقيه والدستور الايراني.

ثانياً: كل التيارات الاصولية لديها تعريف واضح عن الذات وعن الغير ولا تخلط بين الصديق والعدو.

ثالثا: كل التيارات والاحزاب الاصولية تواجه وتناهض العدو الامريكي والعدو الصهيوني بشكل واضح وصريح. رابعاً: هناك تمسك واضح من الجبهة الاصولية بنهج قائد

الثورة الاسلامية سهاحة السيد الخامني. واذا قامت الجبهة الاصولية والمبدئية بتوحيد الصفوف والاهتهام بالتخطيط العلمي والمدروس من اجل تطور وتقدم ايران في كل المجالات الضاعية والاقتصادية والزراعية والسياسية، الاجتهاعية، سيكون العقد الرابع من الثورة

هو عقد التطور والابداع على يد الشعب الايراني المتمسك بالاصول والمبادىء الاسلامية.

ومن أبرز الفرص والنقاط الايجابية لصالح الاصوليين هي النقاط التالية:

أولا: وجود الثغرات في الجبهة المنافسة أي جبهة الاصلاحيين حيث هناك فجوة بين قطبي هذا التيار: أصحاب خاتمي وأصحاب كروبي.

ثانيًا: غلبة خطاب العدالة ونصرة الفقراء والمحرومين في المجتمع بسبب الانجازات والمشاريع الكبرى التي قامت بها حكومة السيد احمدي نجاد في السنوات الثلاث الماضية.

ثالثا: الدعم الخاص الذي يبديه سهاحة القائد لحكومة احمدي نجاد.

رابعا: وجود سنة في تاريخ الجمهورية الاسلامية ان الشعب عادة يختار رئيس الجمهورية لفترتين متتاليتين وليس لفترة واحدة.

لكن رغم هذا التفاؤل حول انتخاب احمدي نجاد كرئيس لفترة ثانية يجب على كل التيارات الاصولية والمحافظة توحيد الصفوف والوقوف كجبهة واحدة وراء ترشيح السيد احمدي نجاد. كما يجب على احمدي نجاد الى الانفتاح واستيعاب كل الشخصيات والرموز الاصولية والمحافظة وعدم الاستفراد باتخاذ القرار عدم حصر المناصب الادارية في مجموعة خاصة من التيار الاصولي.

### ٧- استحالة توحيد صفوف الأصوليين في الانتخابات الرئاسية القادمة

قرهنك أشتى (ثقافة التصالح) ٢٣/ ٩/ ٢٠٠٨

ألقى محمد جواد باهنر السكرتير العام لاتحاد المهندسين الإسلامين ونائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي خطابا على جمع من أعضاء تنظيمه السياسي في حسينية جواد الأئمة بمدينة أصفهان جاء فيه:

إن الأصوليين لا يستطيعون التوصل إلى توحيد صفوفهم

بنسبة • ١٠٪، لأن أحمدى نجاد كما أن له مؤيدين أوفياء له أيضاً معارضين أشداء داخل صفوف الأصوليين.

لقد مرت الجمهورية الإسلامية بعدة مراحل، بدءا من مرحلة الدفاع المقدس في الحرب المفروضة مروراً بمرحلة البناء والتعمير التي تمت فيها عمليات البنية الأساسية، ثم

19

جاءت مرحلة الإصلاحية بدون التيار الأصولى، ولا معنى معنى للحركة الإصلاحية بدون التيار الأصولى، ولا معنى للتيار الأصولى بدون الحركة الإصلاحية، لكن مع الأسف فتحت هذه المرحلة الباب لأيادى التطرف والتشدد التي سعت إلى تحطيم بنية الجمهورية الإسلامية، وانهزم المشروع الإصلاحي الأصولي الذي استحق الدفاع عنه.

ثم جاء العقد الرابع للثورة الإسلامية الذي يستحق أن يسمى بعقد التقدم والعدالة، لأن حكومة أحمدي نجاد ضمن إحيائها للأصولية أحيت مبادئ التضحية والعمل وبذل الجهد وخدمة الناس بدون من أو تفضل وبروح يملأها الإيثار، لدرجة أن خدام الأمة (المستولين) اقتنعوا بأنهم إما أن يخدموا الأمة أو يعتزلوا.

نعم لدى الحكومة التاسعة عيوب ونقائص، على سبيل المثال لم تنجح في السيطرة على معدلات التضحم، ولقد بح صوتنا في المجلس ونحن نقول أن المال وحده لا يمكن أن يؤدى إلى التقدم، ولكن مع الأسف وقعنا في حلقة سياسية مفرغة ولم نستطع السيطرة على التضخم، لكننا نجحنا في مجال إيقاف نمو معدل البطالة وزدنا فرص العمل، ولو لم نستطع السيطرة على هذه المشكلة لضاعف تزايد معدل البطالة من تزايد معدل البطالة من تزايد معدل النضخم.

إن التضخم ليس بالظاهرة الغامضة المجهولة، وكاني جب علينا توقع هذه المشكلة نظراً لتزايد سعر النفط، كان يجب علينا منذ سنتين أو ثلاث سنوات مضت أن نزيد ميزانية التعمير شيئاً فشيئا، وكنا نقول إذا زادت عائدات النفط، نيبغى أن نتقدم تدريجيا، وما كان ينبغى علينا أن نضغط على البنوك كى تعطيهم قروضاً بلا حساب بأن أموال البنوك ليست أموال الدولة وإنها هى أموال الشعب.

على سبيل المثال ٩٢٪ من مجموع الموارد المالية للبنك الوطنى. أموال الأفراد الشعب من حسابى وحسابك، و٨٪ فقط من مال الدولة، الدولة من حقها أن تتخذ القرارات فيا يتعلق بهذه الـ ٨٪ لكن ليس من حقها أن تتخذ قرارا بشأن الـ ٢٩٪ الباقية.

لا يمكن تنفيذ كل الأعمال الحسنة في العالم بمجرد ارتفاع عائدات النفط وزيادة الدخل الناجم عن ذلك.

في الخطة العشرينية التي وضعناها لبلدنا، توقفنا أن تصبح

الدولة الأولى في المنطقة بعد ١٣ سنة شريطة أن نحقق معدل نمو اقتصادى سنوى قدره ٨٪، وتحقيق زيادة سنوية في معدل الاستثار بمؤسساتنا تبلغ ٢,٥٪، وطبقاً للخطة العشرينية الموضوعة يجب على الحكومة الإيرانية أن تقلل من اعتهادها على النفط بمقدار ١٠٪ سنوياً، لكن مع الأسف لم تقم الحكومة بهذا العمل حتى الآن.

ينبغى علينا ألا نزيد رواتب الموظفين والأطباء والمعلمين من خلال متحصلات بيع النفط، فعندما تزيد المرتباط بمقدار ٢٠٪ يكون التضخم قد زاد بنسبة ٢٥٪، نحن اليوم طبقاً للبند ٤٤ من الدستور ينبغى علينا اعتبار إنتاج الثروة أمراً مقدساً، يجب إنتاج الثورة، ينبغى أن يصير كل ريال لدينا ريالين، إن الحكومة التاسعة جوهرها خدمة الشعب وتحقيق العدالة، لكن ليس لديها سياسة استراتيجية في الاقتصاد والثقافة أو أنها لا تفكر جيداً فيهما على الأقل، ينبغى علينا أن ننهض لمساعدة بعضنا بعضاً بروح بسيجية عالمة بالأمور، وهذا ليس معناه الحكم بخيرية التيار الأصولي وامتداد حاكمية الأصولية وسط هذه الظروف ينبغى على أشخاص حاكمية الأصولية وسط هذه الظروف ينبغى على أشخاص أمثال هاشمى رفسنجانى أن ينظروا للوضع من عدة زوايا.

ورداً على سؤال من أحد الحاضرين بشآن موقف هاشمى رفسنجانى من مواجهة الحكومة قال باهنر: إن السيد هاشمى من العناصر الأصيلة للثورة الوفية للنظام، وهو جزء من هيئة أمناء الثورة الإسلامية، لذا ينبغى النظر إلى هاشمى من عدة زوايا، لازاوية الأولى؟ زاوية حكومة البناء والتعمير، وفيها نقاط إيجابية وأخرى سلبية، على سبيل المثال من الناحية الثقافية فبعد الهجوم الثقافي الغربى لم يكن أداء حكومته جيداً على الرغم من توجيهات مرشد الثورة له، والزاوية الثالثة، زاوية أسرته والقضايا المتعلقة بها، والتى ينبغى النظر إليها على نحو منفصل.

وصرح باهنر بشأن توقعاته في الانتخابات القادمة قائلاً: أتوقع أن تكون الانتخابات القادمة صعبة، ينبغى علينا أن نقول للناس أن يصوتوا لصالح التيار الأصولي، وإذا تقدم الإصلاحيون ينبغى علينا أن نفكر تفكيراً جديداً، ينبغى أن نسعى إلى توحيد صفوف الأصوليين، إلا أنه لا يمكن الوصول إليها بنسبة ١٠٠٪ كان أحمدى نجاد كما له مؤيدين له معارضين أيضاً من بين صفوف الأصوليين.

### ٣- ناطق نورى يعود ويتزعم الأصولين

بازتاب (الصدى) ۲۲۹/۹/۲۴

محمد رضا يزدان

توجه الأصوليون التقليديون اليائسون من إرضاء مؤيدى حكومة أحمدى نجاد فى الانتخابات صوب تنظيهات رجال الدين القوية ذات النفوذ حتى تقربهم خبرة وكياسة الكبار من النجاح فى المعركة القادمة.

فبعد أن فشل الأصوليون المنتقدون للحكومة وبخاصة من الطيف التقليدي لهذا التيار في حوارهم مع نواب ومؤيدي الحكومة لقبول آلية للتحاور للوصول إلى هدف توحيد الصفوف في الانتخابات القادمة، قرروا الاستفادة من قوة رجال الدين للقيام بدور أكثر تأثيراً في هذا التيار.

وقد صرح أمير نحبيان عضو حزب المفكرين الجدد الإيرانى وأحد أبرز واضعى الاستراتيجيات لهذا التيار قائلاً: ينبغى على التيار الأصولى اتخاذ طريق ثالث بين الطريق السابق والطريق الحالى، وأعتقد أنه ينبغى على الأصوليين أن يحيوا مكانة الإتحادين (اتحاد مدرسى حوزة قم واتحاد روحانيت مبارز رجال الدين المناضلين) باعتبارهما التنظيمين المحوريين للتيار الأصولى.

الواقع أن الإتحادين يشكلان قاعدة فكرية بالغة القوة للتيار الأصولى وربيا لمجموع الثورة الإسلامية ككل، وتجاهل مثل هذه القدرات العلمية وذات الخبرة الكبيرة والوعى الجيد بالمجتمع غفلة كبيرة وضربة موجهة للأصوليين ولذا ينبغى على الأصوليين أن يفطنوا لهذا الأمر.

صرح مستشار على أكبر ناطق نورى فى مجلس تنسيق قوى الثورة الإسلامية قائلاً: أعتقد أنه ينبغى وضع تقييم محدد لحجم ومكانة الأحزاب والتنظيات الداخلة فى التيار الأصولى، ومما لا شك فيه أن مثل هذا الأمر قد تم القيام به إلى حد ما، بمعنى أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامى والمحليات قد وضعته من تلقاء نفسها عبر المقاعد التي حصل عليها كل فصيل داخل التيار، والآن قد أدركنا جيداً أنه على خلاف ما كان يظن فى عهد تولى تيار الناس من خرداد الحكم من أن الأصوليين التقليديين قد فقدوا مكانتهم وثقلهم السياسي، تبين فى انتخابات المجلس والمحليات الأخيرة أن هذا التيار التقليدي له وزن جيد على الساحة السياسية الإيرانية، خاصة فى انتخابات المجلس الثامن حيث حصلوا على الفور بها وكانوا محورها الرئيسى، لكنى أعتقد أنهم على الفور بها وكانوا محورها الرئيسى، لكنى أعتقد أنهم

لازالوا لم يستعيدوا روحهم الخاصة ويحتاجون أن يدخلوا في عملية إحياء للذات لاستعادة الثقة بالنفس والحصول على مكانتهم المحورية السابقة وقد أضاف وفق هذا المنطلق: لدى التيار الأصولى تنظيهات سياسية جيدة ذات خبرة، ومؤيدوا جبهة أتباع خط الأمام والزعامة أقوياء جداً في الأقاليم والمراكز ولهم تنظيهات قوية وأعتقد أنهم ينبغى أن ينشطوا الآن، ومن ناحية أخرى يجب إحياء مكانة الإتحادين، وفي النهاية يتم تدعيم خلق الإجماع بين فصائل التيار الأصولى من إطار ديمقراطى تحت مطلة احترام توصيات ووجهات نظر شيوخ التيار.

وقد طآلب مجيان مستشار ناطق نوري وعضو مجلس تحرير صحيفة الرسالة الناطقة باسم اليمين التقليدي بعودة ناطق نوري إلى زعامة التيار الأصولي، وأطلق على مشروعه تسمية اكتشاف الموارد وقد أضاف في هذا الشأن قوله. ينبغي ألا يتم إضعاف مكانة أشخاص مثل السيد ناطق نورى في أي وقت، فقد نشط داخل التيار الأصولي كشخصية معتدلة حكيمة واستطاع إلى جد كبير أن يوازن بين فصائل التيار الأصولي، وأعتقد بضرورة أن يتحرك التيار الأصولي وبخاصة الفصيل التقليدي فيه صوب إحياء الغرفة الفكرية التي قد تحدث منها ناطق نوري كثيراً، على ألا تكون هذه الغرفة مجرد تيار هامشي، وإنها ينبغي أن تتمكن هذه اللجنة من قيادة التيار الأصولي بتوصياتها، ووعلى الشخصيات الأصولية ذات الخبرة مثل باهنر وبهزاد نيوى وعسكر أولادى أن يسيروا في هذا الدرب لمساعدة ناطق نورى، ومن ناحية أخرى ينبغي أن يقوم ذوى الخبرة من التيار الأصولى ومن بينهم باهنر ونبوى وعسكر أولادي ومن مثلهم بدورهم المحوري من ناحية إدارة التنظيمات السياسية مرة أخرى، وهم قادرون على أن يكون لهم مكانة طيبة، كها أن التيار الأصولي قد حاز في الفترة الأخيرة قدرات أكبر عما كانت لديه في الماضي. وقدم شخصيات كثيرة في عهد أحمدي نجاد، حازوا مواقف جيدة داخل التيار بحيث يمكن أن يكون لهم مكانتهم في التنظير وتنفيذ السياسات على السواء.

اتحاد مدرسي حوزة قم: لأزلنا ندرس: في حين أن اتحاد رجال الدين المناضلين (روحانيت مبارز)



أحد التشكيلين الرئيسيين رجال الدين الأصوليين، هو الموجه إليه خطاب مجيان في الأساس، إلا أن الاتحاد لم يدل برأيه إلى آلاف حول دخوله أو عدم دخوله ساحة تزعم التيار الأصولي، وقد صرح السيد أحمد خاتمي العضو البارز في اتحاد مدرسي حوزة قم وإمام جمعة طهران المؤقت قائلاً: إن أغلبية الأصوليين أو جميعهم يطلبون من اتحاد مدرسي حوزة قم أن يكون له هذا الحضور المحوري، فالتحديات التي يواجهها التبار الأصولي تستلزم حضورا فعالا من كلا الإتحادين على ساحة الانتخابات القادمة، وهو ما سيسهل توحيد صفوف الأصوليين ويساعد عليه، وإذا لم يتوحد الأصوليين فحتها سيلحق الضرر بهم، ونحن لازلنا لم نقرر بعد ما سوف يقوم به اتحاد مدرسي حوزة قم في الانتخابات الرئاسية القادمة، وحين يأتي وقتها إذا توصَّلنا إلى قرار الاشتراك بها سنعلن موقفنا أو تأييد لمرشحنا الخاص وإذا لم يكن الأمر كذلك ولم نقدم مرشحا خاصا لنا، فسنكتفى بدعوة الناس إلى الاشتراك في الانتخابات.

إن الغرفة الفكرية التي تحدث عنها مجيان وطالب باشتراك ناطق نورى بهاليتزعم الأصولين، قدطرحت على نحو مختلف من قبل على رياض الأصول التقدمي وأحد نواب المجلس السابع وقال إن وظيفة هذه الغرفة الفكرية (دراسة عيوب نهاذج التوحيد السابقة) وقد كان هناك نموذجين سابقين من التنظيات الأصوليين هما الجبهة المتحدة للأصوليين في انتخابات المجلس الثامن، ومجلس تنسيق قوى الثورى الإسلامية في انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية، وقد كان نموذج الجبهة المتحدة نموذجاً عير موفق في العمل الانتخابي لأنه شكل على أساس الأنصبة بين الفصائل، وكذلك نموذج مجلس تنسيق قوى الثورة فشل بين الفصائل، وكذلك نموذج مجلس تنسيق قوى الثورة فشل مهمته بالانتخابات، ووصل الأمر إلى أن التيار الأصولي دخل الانتخابات بأربعة مرشحين مختلفين.

وقد أكد السيد على رياض في هذا الشأن على ضرورة توصل الأصوليين إلى إجماع على شخصية واحدة ذات وعى وخبرة ومن أهل الرأى والفكر، كها ذكر صيغة ٥+٦ واعتبرها صيغة يمكن استغلالها في الانتخابات الرئاسية القادمة وقال: لكل مرحلة من مراحل الانتخابات صيغتها الخاصة، وكها كان في الانتخابات الماضية يوجد مجلس التنسيق وصيغة ٦+٥ وهي أحد صيغ ائتلاف الأصوليين، وعلى كل حال قد أوصلتهم إلى الفوز بالانتخابات، ولكن مع هذا لا يمكن القول بأن

نموذج ٥+٦ نموذجاً بلا عيب أو نقيصة.

وقد أكد رياض على أن الأصوليين ينبغى عليهم عمل مراحل في طريق الوصول إلى الإجماع على شخص الرئيس القادم، ولا ينبغى أن ننظر إلى الشخصيات المشاركة في مناقشة مسألة الإجماع وكيف سننتخبهم وأى برامج لديهم، كما ينبغى أن تكون هناك ضهانات لتنفيذ برامجهم محددة سلفاً، وعلى كل حال نأمل أن نسير في الدرب الذي يؤدى إلى الوصول إلى إجماع عام بين الأصوليين من خلال الاستفادة من تجارب الماضى والنظر إلى المستقبل.

يطلب الأصوليون التقليديون من إتحادى رجال الدين القيام بدور محورى فى الانتخابات القادمة فى حين أن آخر تجارب إدارة رجال الدين للتيار الأصولى لم تكن تجربة ناجحة، وعلى الرغم من أن رئاسة على أكبر ناطق نورى لمجلس تنسيق قوى الثورة فى انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية قد حازت على رضا اليمين التقليدى، لكن بقية الفصائل الأصولية لم تستطع أن تتوائم معها على الإطلاق، فى تلك الأثناء تمسكت تنظيهات سياسية مثل المؤتلفة الإسلامية واتحاد المهندسين الإسلاميين وجبهة أتباع خط الإمام والزعامة بضرورة النزول على رأيها فى حالة اتخاذ أن قرار نهائى، ورفضت جماعات أصولية أخرى هذه الصيغة مثل جمعية مؤثرى الثورة الإسلامية والأصوليين التقدميين أن قرار نهائى، ورفضت جماعات أصولية أخرى هذه الصيغة مثل جمعية مؤثرى الثورة الإسلامية والأصوليين التقدميين أي تمييز فى عملية التصويت.

كان الأمر على هذا النحو، وعلى الرغم من أن على لاريجانى كان المرشح النهائى لمجلس تنسيق قوى الثورة، لكن هذا الحكم لم يقر به الفصيل المعترض بأى حال، واتجه إلى دعم محمد باقر قاليباف.

أما حسين فدائى سكرتبر عام جمعية مؤثرى الثورة الإسلامية الذى كان حاضراً فى الجلسات الختامية للنخبة الرئاسية لمجلس تنسيق قوى الثورة عاتب ناطق نورى على اتخاذ هذا القرار، وقال صراحة وبصوت مرتفع أن مرحلة الشيوخ وإصدار الأحكام والولائية بين الأصوليين قد انتهت.

ومع هذه الأحوال، يجدر بنا القول هل سيقبل رجال الدين المحافظون القيام بدور الحكم في النيار الأصولي مرة أخرى ويتولون زعامته؟

وهل بقية الأصوليين سيقبلون هذا الدور أم لا؟

### ٤ - دفاع واقعى عن ترشح خاتمى للرئاسة

اعتهاد (الثقة) ۲۰۰۸/۹/۲۳ اعتهاد (الثقة) ۲۰۰۸/۹/۲۳

سنواجه فى الأشهر القادمة انتخابات بالغة الأثر فى حياة الإيرانيين، والرأى عندى فى هذا الشأن، أن إصلاحيا لا يستطيع أن يقف بلا حراك تجاه مثل هذا الحدث. الأمر الثانى أننا إذا نشطنا من الآن للدفاع عن ترشح خاتمى للرئاسة والعمل على إنجاحه لستة أسباب سيلى ذكرها نكون قد خطونا خطوة مؤثرة وفعالة حتى ولو لم يدعوا مرشحنا يفوز، الأمر الثالث أننا إذا قمنا بهذه التصر فات السياسية المدنية من خلال دوافع أخلاقية ودينية، نكون قد قمنا بعمل صالح هو أحد أركان الحياة الإيهانية.

1- الدفاع عن خاتمى يدخل فى إطار الدفاع عن تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وقد قام عدد كبير من الإيرانيين بإنجاح الثورة الإسلامية عبر تضحيات كثيرة بعد نجاح الثورة، دفع الشعب الإيراني تكاليف باهظة لهذه الثورة من روحه وماله، كان أحد هذه التكاليف الحرب العراقية المفروضة على إيران، وكانت أحد دوافع الشعب الإيراني لتقديم تلك التضحيات، تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، لكن مع الأسف لازال تحقيق تلك الأهداف يواجه المخاطر في المجتمع الإيراني، وخاتمي خير من يستطيع مساعدتنا على قيامداف الثورة الإسلامية.

السؤال الآن ماهي أهداف الثورة الإسلامية؟ في رأيي أن أفضل الكليات تعبيرا عن أهداف الثورة الإسلامية هي الشعار الأساسي للثورة؟ "الاستقلال- الحرية- الجمهورية الإسلامية"، وإن كل واحد من الأركان الأربعة لهذا الشعار يتعرضالآن للمخاطر.

تواجه الحرية والجمهورية بعض العقبات، لأن بعض السئولين عن إجراء الانتخابات لا يخضعون أنفسهم لمعايير الانتخابات الحرة المنصفة النزية، إن الانتخابات على النحو الحالى لا عادلة ولا حرة ولا منصفة ليس من وجهة نظر المواطنين الإيرانيين العلمانيين فحسب، وإنها هي كذلك في رأى بناة الثورة والرفاق الأوائل للإمام مثل الآيات العظام منتظرى وصانعى وموسوى اردبيلي وهاشمى رفسنجاني وطاهرى أصفهاني وموسوى خوئينها، فهم غير راضين عن أسلوب الانتخابات التي تجرى في إيران (يمكن تعميم نفس الحكم على وضع حرية الصحافة والأحزاب ومنظهات المجتمع المدنى وحقوق المواطنين والتي هي من أركان جمهورية أي نظام حاكم).

ركن الإسلامية أيضا باعتباره أحد أهداف الثورة الإسلامية قد أضير أيضا. فمعظم شباب إيران لا يعرفون التدين بشكل مباشر من المتون الأصلية للدين كالقرآن والأحاديث النبوية وأقوال الأئمة الأطهار، وإنها تدينهم ردو فعل على تدين الأشخاص الذين ضحوا في سبيل دين الله والثورة، ولعل أفضل المؤشرات التي توضح المخاطر المتوقعة للتدين في إيران، مؤشر عدم الثقة وضعف مراعاة المعايير الأخلاقية في المجتمع الإيراني، لدرجة أن أكثر من ٧٠٪ من الشعب الإيراني ليس لديه ثقة في الآخرين.

من بين الأركان الأربعة لأهداف الثورة الإسلامية، نجد وضعنا فيها يتعلق بهدف الاستقلال هو الأفضل، وإن كان هو الآخر يتعرض لمشكلات في الوقت الحالى، لأن الاستقلال ينبغى تقييمه من جديد في دنيا العولمة الحالية، نحن نعيش في مرحلة تتعرض فيها حياتنا ومعيشتنا وثقافتنا وسياستنا لأمواج العولمة، وإذا لم يكن لنا نصيب في أمواج العولمة هذه، فهذا يعنى أن استقلالنا مهدد.

على سبيل المثال ماهو الدور الذي لنا في الاقتصاد العالمي سوى تصدير النقط وواردات بالمليارات؟.

أما من الناحية السياسية فبدلاً من أن نتعامل مع الدول الإسلامية الكبرى ودول العالم المتقدمة التي لها الدور الأكبر في خلق أمواجه العولمة، وصل أمرنا إلى عقد كل أمالنا على تلقى العون من الدول الشيوعية السابقة مثل روسيا والاتحادية وروسيا البيضاء.

لكن خاتمى مؤمن الجمهورية الإسلامية ويعتبر شعار الدولة الإسلامية إنحراف عن أهداف الثورة الإسلامية، بناء على هذا فإن الدفاع عن توليه رئاسة الجمهورية دفاع عقلانى منطقى في سبيل تحقيق أهداف الثورة الإسلامية.

طبقا لما قيل يمكن توجيه نقد راديكالى والقول بأن الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية هى شعارات الثورة فى الثلاثين عاما الماضية، وهدف شباب اليوم فى إيران هو الديمقراطية، لذا فإن الدفاع عن خاتمى جدير بمن هم فى منتصف العمر الذين لازالوا أوفياء لأهداف الثورة الإسلامية لكن لا يمكن دفع شباب اليوم للدفاع عن خاتمى، والرد على هذا هو أن الدفاع عن الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية هدف أساسى حتى لأولئك الشباب الذين وضعوا الديمقراطية هدف رئيسى لهم، ولنفترض

أن الحكومة قد تغيرت في إيران، والأشخاص الذين غيروا الحكومة كانوا ديمقراطيين وأجبروا انتخابات حرة لتحديد نوع النظام الحاكم، أتوقع أنه حتى في مثل هذه الظروف منصل مرة أخرى إلى الجمهورية الإسلامية بموافقة أغلبية الشعب الإيراني، والدليل على ذلك واضح وهو أن أغلبية الشعب الإيراني مسلم، ومن يتتخبهم هذا الشعب لن يصدقوا على قوانين تتعارض مع مبادئ الإسلام، من المكن أن يكون دمتور مثل هذه الحكومة أكثر قربا لأول مسودة لدستور الجمهورية الإسلامية عما هو عليه الدستور الحالى.

وبقول آخر إن قطار الديمقراطية في غيران يمر عبر طريق الجمهورية الإسلامية وليس طريقا آخر.

من المكن أن يسئ البعض استغلال الجمهورية الإسلامية التي سيعاد تشكيلها، لذا ليس من اللازم القيام بعمل مضني كتغيير النظام الحاكم للدفاع عن الديمقراطية أو جهورية الحكم، بل إن الشباب المؤمن بالديمقراطية يستطيع التصدى لانحرافات الجمهورية الإسلامية الحالية من خلال التمسك بأهداف الثورة الإسلامية هذا الأمر هو ما يؤمن به خاتمي، قلذا إذا أوصينا الشباب المؤمن بالديمقراطية أن يصوت لصالح خاتمي كشخص يعارض الانحراف عن الأهداف الأساسية للثورة الإسلامية وينشطوا لكي يصل إلى مقعد الجمهورية فلن يكون هذا الكلام كلام قديم لا يمكن الدفاع عنه.

٧- السبب الثانى هو أن خاتمى يستطيع أن يواجه تراكم الأضرار الاجتهاعية في إيسران، المجتمع الإيراني يتمتع بقدرات كبيرة على تغيير أوضاعه السيئة، وهو مجتمع حديث من هذه الناحية، ولكن نفس هذا المجتمع يواجه أنواعا مقلقة من المضار الاجتهاعية ولعلنا نلفت نظركم إلى هذه العناوين التي تطالعنا في وسائل الإعلام كل يوم.

لدينا ٩ ملايين فقير على الأقل، أربعة أو خسة ملايين عاطل، عدد يتراوح بين المليونين والثلاثة ملايين مدمن، أكثر من خسة ملايين فرد يعيشون في مناطق عشوائية، والسؤال الهام الذي نطرحه هنا، لماذا نجد مجتمعاً قام بثورة منذ ثلاثين عاما مضت أهدافها إيجاد مجتمع أخلاقي مرفه بدون تفرقة يواجه هذا القدر المتزايد والمتراكم من المشكلات الاحتاءة.

إن التوصل لسبب لهذه المشكلة يفوق طاقة هذا المقال، ولكنى أحب أن أشير هنا إلى نتيجة إحدى الدراسات التى تناولت الأسباب المؤثرة فى النمو المتزايد لمعدلات الإدمان فى إيران وقد وجدت الدراسة أن أحد الأسباب هو مؤسسة الحكومة باعتبارها أكبر مؤسسات وضع السياسات و تنفيذها فى البلاد، فبدلا من أن تتبع طريقا واقعيا لتحقيق أهداف الثورة والقيام بمهام الدولة، تتبع شعارات مثالية، والآن تطلق الحكومة الحالية شعار العظمة وإدارة العالم،

وتريد أن تجلس إيران فوق سقف العالم، ولكن على الرغم من هذه الشعارات، لم يؤمسوا مكانة رسمية جديرة بالثقة لإيران، ومن خلال هذا التعارض بين شعارات الحكومة والواقع الاجتماعي المعاش في إيران، يتعرض شبابنا للمضار الاجتماعية، والمتميز منهم يسعى للحصول على تأشيرة دراسة لإحدى الدول الصناعية الغربية ليهاجر ويعمل هناك.

إن حكومة خاتمى بكل ما فيها من ضعف لم تكن دولة شعارات، ولهذا السبب في عهده كانت قدرات المجتمع الإيراني وبخاصة القدرات الاقتصادية أكبر مما هي عليه الآن.

بناء على هذا، الدفاع عن خاتمي عن الحكومة الواقعية غير الشعارية والأكثر قدرة على تحجيم المضار الاجتماعية.

٣- السبب الثالث هو أن خاتمى أكثر تناسباً وملائمة لخصائص العالم الحالى، فنحن نعيش الآن على المستوى المحلى والعالمي عصر القولبة وتكوين التصورات والخضوع لتأثيراتها على سبيل المثال الصورة السلبية للقاعدة وابن لادن أدت إلى إلحاق الضرر بالدول الإسلامية لدى الرأى العام الغربي، وبكوني مسلما مهتما بمكانة المسلمين في عصر غياب العدالة الإعلامية، ينبغي أن أسعا وأجتهد في تقديم صورة إيجابية عن الإسلامية عامة وعن التشيع خاصة، وليس الفضل في تقديم صورة الإسلام الراديكالي الأصولي، وإنها يستطيع الإيرانيون بالدفاع عن خاتمي تدعيم صورة إسلام تراحي داعي للسلم والحوار.

إن تحسين صورة إيران ومصداقيتها ذا صلة بالحياة اليومية ومأكل ومشرب ومستقبل الشباب الإيراني. ومنذ أن رسمتنا صورة سلبية لإيران في الدول الغربية عندما تحدث مسئولينا في محو إسرائيل، تعرض التبادل العلمي والاقتصادي والصناعي والطبي والسياحي بين إيران والدول الأخرى لمشكلات أكبر، على سبيل المثال طلابنا الذين لديهم استعداد جيد للسفر إلى الخارج للدراسة لا يسمح لهم بفتح حساب جاري في أي من البنوك الغربية لمجرد أنهم إيرانيين.

٤- عادة يقول منتقدوا خاتمى أنه لم سنطع تنفيذ شعاراته الخاصة بالتنمية السياسية، وأصبحت هناك قاعدة أشبه ما تكون بالقانون وهى أن رئيس الجمهورية فى البنية الفعلية للجمهورية الغسلامية لا يستطيع فعل أى شئ، وردى على هؤلاء المنتقدين أن تجربة السنوات الثلاث الأخير، أنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية لم يستطيع تنفيذ شعارات التنمية السياسية بكل أبعادها، لكنه استطاع إهدار كل الإنجازات السابقة وقلص من قدرة وإمكانات الدول والمجتمع الإيراني.

في السنوات الثلاث الماضية رأينا أن المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر التضخم والاستثمار وغيرها لم تحق أي تحسن على

الرغم من تحصيل أكثر من ٢٠٠ مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وكانت أفضل العلاقات الخارجية لإيران مع الدول الاشتراكية ويعلن مستولونا إحصائيات غير مطابقة للواقع، وبمجرد اتصال تليفوني يتلاعب المستولون بنتائج امتحانات الطلاب المؤهلة لدخول الجامعة حتى أن الأوائل من المحافظات لا يجدون لهم مكانا في جامعات طهران.

نحن ندافع عن خاتمى لأننا نعلم أنه لن يطلق مثل هذه الشعارات التى أضرت بإيران وعلى الأقل لن تواجه إيران ركوداً اقتصاديا مثلها هو حادث الآن.

٥- فى السنوات الست الماضية كان منتقدوا ديمقراطية خاتمى يقولون إن الحركة الإصلاحية حركة عقيمة بلا فائدة لأنها حركة تتجه من أعلى إلى أسفل فى إطار النظام السياسى القائم، وهم يعتقدون بضرورة التحرك من أسفل إإلى أعلى للدفاع عن الديمقراطية وترسيخها بالمجتمع، بمعنى نه ينبغى على دعاة الديمقراطية أن يدعموا المجتمع المدنى من خلال تنظيم أنفسهم وتدعيم المؤسسات المدنية ومراقبتهم لتصرفات الحكومة والتواصل مع الحركات الاجتماعية لأنه لا يمكن فرض تفعيل حقيقى للديمقراطية على النظام السياسى بدون مجتمع مدنى قوى.

ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة الاستدلال السابق، ولا نريد تقييم حصيلة السنوات الست الماضية، ولكن كلمتى في هذا الشأن هي أنه إذا كان هؤلاء المتقدون يريدون الصدق فيا يقولون، يستطيعون بدعمهم لتولى منصب رئيس الجمهورية من قبل فرد مثل خاتمى أن يخلقوا ظروفا أكثر موائمة لتحقيق أهدافهم.

ألا يستطيع هؤلاء المنتقدون أن يحققوا أهدافهم على نحو أفضل فى ظل رئاسة شخصية مثل خاتمى تؤمن بحرية المواطنين وتتوافق مع مفاهيم الديمقراطية؟ وهل تولى شخص ليس لديه أى إيان بالجمهورية الإسلامية ويسعى إلى إقامة الحكومة الإسلامية، منصب رئيس الجمهورية، لا يجعلهم يواجهون عقبات أكبر أمام تحقيق أهدافهم؟.

٦- السبب الأخير هو أن الدفاع عن ترشح خاتمى من الممكن أن يطيح باللعبة المديرة سلفا من قبل معارضى احرية وجمهورية الجمهورية الإسلامية.

الاختلاف بين انتخابات عام ١٩٩٧ عن انتخابات ٢٠٠٩ هو أن معارضي الحرية في انتخابات ٢٠٠٩ يتمتعون بإمكانات الدولة الخفية، ولن يرغبوا في أن يغامروا في الانتخابات مثلها حدث في السابق، وسيستطعيون إجراء انتخابات يحصلون فيها على أغلبية الأصوات ببركة أموال النفط والمصادرة على القيم الأخلاقية والدينية إلى حده يجعل هاشمي رفنسجاني يوجه شكواه إلى آية الله المخطط الأساسي لمعارضي الحرية (وفي رأى هم معارضوا جمهورية الجمهورية الإسلامية) هو إجراء الانتخابات باشتراك مرشح ضعيف للإصلاحيين، وبعد إجراء الانتخابات سيبرزون في الداخل والخارج أن وبعد إجراء الانتخابات صيبرزون في الداخل والخارج أن الشعب مرشحهم قد فاز في انتخابات حرة وديمقراطية وأن الشعب الإيراني وجه ضربة قاصمة للإصلاحيين.

وأعتقد أن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعبر كل هذه العقبات ويجبط ذاك المخطط هو خاتمي، وبمطالعة الصحف التابعة لمعارضي الحرية ندرك أن الكابوس الذي يؤرقهم هو اشتراك خاتمي في الانتخابات.

### ٥- ردود فعل الناشطين السياسيين على دعوة كروبي

ا اعتماد ملي (الثقة الوطنية) ۲۸/۸/۸۸

كانت دعوة حزب اعتماد ملى للسيد مهدى كروبى للمشاركة في انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية، الخبر الذى برز خلال وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الماضية، هذا في حين أن السيد كروبى لم يتخذ قراراً حاسماً بالمشاركة من عدمه.

ولكن لاشك أن هذه الدعوة قد أثارت ردود فعل متباينة، فقد اعتبر البعض أن مشاركة كروبي ستكون مشاركة مؤثرة فيها انتقد البعض هذا الاقتراح.

يقول حجة الإسلام منتجب نيا القائم بأعمال حزب (اعتماد

ملى) أن كل الجهاعات الإصلاحية ستقوم بالتنسيق اللازم لدعم السيد كروبى وأحد الآليات الأصلية للانتخابات هى التنسيق مع مسئولى النظام وجذب اهتهامهم، ونحن واثقون من ترحيبهم بالسيد كروبى ونأمل أن يحظى بالعدل والإنصاف.

وفى إشارة إلى مشاورات هذا الحزب مع سائر الإصلاحيين أكد منتجب نيا، أنه بعد إعداد المقيد اللازم لتقديم مرشحى الحزب، والتأكيد على ترشيح أمين عام الحزب، وكذلك مع تأكيدنا على التفاهم المنطقى والتحالف بين الجاعات

الإصلاحية من السفرورى حدوث تنسيق مع باقى الإصلاحيين ونحن سواء كان للحزب مرشح، أو المرشح كان خارج الحزب، فنحن وراء التحالف. وليس دولة الحزب لأننا نؤمن بأن الحكومة الائتلافية تستطيع إدارة الدولة على نحو أفضل وأقدر.

وحتى الآن لم يأخذ السيد كروبى رأياً قاطعاً حول قبول ترشيح للانتخابات والسؤال: هل الجهاعات الإصلاحية حتى الآن لم تعلن دعمها لاختيار حزبكم؟

أقول لازال هذا الموضوع بعيد عن البحث بصورة رسمية ولكن كل ما أعلن عبر الصحف ووسائل الإعلام، والحقيقة أننا وجدنا ترحيباً كبيراً في اقتراح الترشيح، حتى من قبل الجاعات غير الإصلاحية.

وحول ترشيح السيد خاتمى نفسه في هذه الانتخابات وتأثير ذلك على اقتراح ترشيح السيد كروبي.

قال: إننا نأمل في الاجتهاعات التي ستعقد في مجمع روحانيون مبارز أن يحدث التفاهم، وأن يختار الإصلاحيون مرشحاً واحداً يقفوا خلفه.

أما السيد مجيد محتشمى أمين عام حزب آزادى (الحرية) يقول أن المنافسة داخل جبهة الإصلاحات أصل أساسى لا يمكن إنكاره وأى من أشكال التخريب يتحملها العناصر المتشددة في الجبهة فليس لأحد الحق في فرض إرادته الشخصية أو إرادة حزبه على سائر الجهاعات، لأن هذا الأمر لا يتوافق مع أسس الجبهة ويؤكد السيد ذبيج الله كريمى عضو مجمع نواب المجلس أن كروبى يمثل أفضل اختيار للجبهة في ساحة انتخابات رئاسة الجمهورية وبالطبع فإن السيد كروبى لم يأخذ قراره بعد وحزب اعتهاد ملى سيظهر في الانتخابات باستقلال وفي إطار حزبى وبالطبع سيعمل بالتنسيق مع باقى الجبهة.

ويقول مسعود سلطاني الرئيس التنفيذي للجنة انتخابات اعتماد ملى أننى اقترح على كل الجماعات الإصلاحية الإجماع

على ترشيح السيد كروبى وحزب اعتباد ملى رشح السيد (مهدى كروبى) الانتخابات الرئاسية القادمة ونحن نرحب بشدة بكل الجهاعات الأخرى التي توافق على هذا الترشيح ونحن نسعى للحصول على إجماع مع سائر الجهاعات الإصلاحية، لأن من صالح الإصلاحيين الإجماع حول مرشح واحد.

وأكد مسعود أن قطعية هذا الترشيح منوط بقبول السيد كروبي نفسه والسيد كروبي ينتظر إجماع حماية الإصلاحيين.

ويقول حجة الإسلام نورى شآهرودى رئيس اللجنة الدولية بحزب اعتباد ملى، أنه لحسن الحظ بعد اجتباع اللجنة المركزية للحزب لساعات أن يكون القرار هو ترشيح مهدى كروبى كمرشح للحزب في انتخابات الرئاسة القادمة، ورغم عدم قطيعة هذا الترشيح انتظار لقرار السيد كروبى، فإن هذا الإجماع من قبل أكبر جماعة للإصلاحيين خير دليل على واقعية الاختيار ونظر للمستقبل ومراعاة للظروف الخاصة بالدورة المقبلة لرئاسة الجمهورية.

وحول ضرورة إجماع باقى الجهاعات الإصلاحية على هذا الترشيح، أكد شاهرودى أن الإصلاحيون مع امتلاكهم لأكثر من ١٨ مليون صوت في الانتخابات، إلا أنهم كانوا بلا قيمة بسبب تعدد المرشحين، وبالطبع هذا لن بجدث مستقبلاً، والسيد كروبى من الشخصيات المؤثرة في النظام والإصلاحات وتحظى بقبول وشرعية وأعتقد أنه سيكون موضع إجماع لباقى الجهاعات الإصلاحية وحول الاختلافات بين الجهاعات الإصلاحية، قال شاهرودى أن لحسن الحظ لا توجد اختلافات هامة في تيار الإصلاحات ومشروعية السيد كروبى في الرأى العام أكبر من أى اختلاف.

كروبى معلم كبير للإصلاحات، وهى الشخصية التى اتفق عليها العدو والصديق، ويعتبرونه الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يوحد الإصلاحيون من جديد.

### ٦- تعديل قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية

اعتماد ملي (الثقة الوطنية) ٢٠٠٨/٩/١٦

يقال أن الهدف الأساسى لدى المتقدمين بطلب تعديل قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية الإيرانية هو منع مشكلة ترشح أفراد يفتقدون اللياقة للترشيح.

واضعوا مشروع هذا القانون يرون إسناد مهمة تفسير الشروط الواجب توافرها في المرشحين ومن بينها أن يكون رجل دين وسياسة إلى مجلس صيانة الدستور، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد من الموقعين على مشروع القانون من أعضاء إئتلاف الأقلية داخل المجلس، ويرى بعض النواب أن مشروع القانون في حال إقراره لن يحدث اختلافا حقيقيا عن الوضع الحالى في الانتخابات الرئاسية.

وقد صرح محمد رضا تاج الدين أحد المتقدمين بمشروع القانون وتعديل المادتين ٣٥ و٥٥ من قانون انتخاب رئيس الجمهورية حول أسباب التقدم بالمشروع قائلا: التعديلات المراد تنفيذها على المادتين ٣٥ و ٥٥ من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ستكون جامعة بحيث لن تغفل شخصا يستحق الترشح وستكون مانعة بحيث ستمنع أى شخص لا يستحق الترشح من أن يترشح.

وفي اعتراض على هذا المشروع تحدث السيد على أديانى نائب قائمشهر وسواد كوه، قائلا أن هذا المشروع لا يحل المشكلات القائمة لأنه عندما تطرح عبارة رجل سياسة، ينبغى أن يكون رجل السياسة يتمتع بشعبية، لكن المواد الموضوعة في المشروع ليس بها معايير رجل السياسة والدين، على سبيل المثال فإن رؤساء الجامعات الإقليمية لا يمكن أن يكونوا مصداقا لرجل السياسة، وبعد أدياني راد، قال جواد جهانجير زاده نائب أروميه أن الترشيح لرئاسة الجمهورية ليس مزحة أو تسلية، وأضاف أن البعض يمزح بالترشح لرئاسة الجمهورية، وبعد كلمات من المعارضين والموافقين على مشروع القانون المقدم بتوقيع ١٦ نائبا صدق المجلس عليه بموافقة ١٦٩ صوتا واعتراض ٢٩صوتا وامتناع ٢ أصوات.

طبقا لهذا القانون، تلحق فقر تان بالمادة ٣٥ لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، تنص الفقرة الأولى، على تولى مجلس صيانة الدستور تحديد مدى توافر الشروط في المرشحين ومن بينها كونه رجل دين وسياسة.

وطبقا للفقرة الثانية ينبغى على المرشحين فضلا عن توافر الشروط السابقة أن يكون لهم سابقة تولى أحد المناصب التالية كرئيس الجمهورية ومعاونيه ومستشاريه، نواب البرلمان ونواب مجلس خبراء الزعامة ونواب الولى الفقيه في المؤسسات والمحافظات، رئيس السلطة القضائية ومعاونيه ومستشاريه، رؤساء المجلس الأعلى للدولة، أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وسكرتيره، أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية، أعضاء مجلس صيانة الدستور، الوزراء ووكلاء الوزارات ومعاونيهم، رئيس القيادة المشتركة للقوات المسلحة، وقادة الأفرع الثلاث للجيش والحرس الثورى ورؤساء الجامعات الكبرى والإقليمية، السفراء والمحافظين، رؤساء المدن، مدرسو الحوزات العلمية وأساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب وسكرتاريتها ورؤساء الهيئات السياسية ورؤساء الأحزاب وسكرتاريتها ورؤساء الهيئات السياسية الرسمية على المستوى القومى.

طبقا للفقرة الثانية لهذا القانون، يتم تعديل المادة ٥٥ من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، ويقضى هذا التعديل بأن المتقدمين للترشح أو المثلين منهم الذين لهم كل الصلاحيات عليهم التوجه لوزارة الداخلية في مدة خمسة أيام من تاريخ نشر قرار بدء الانتخابات للحصول على خطاب الترشح بعد تقديم كل المستندات اللازمة للترشيح ثم استكمال المستندات الشخصية وتسليمها إلى وزارة الداخلية.

النساء لسن رجال سياسة:

طبقا للتفسير الذي قدمه مشروع القانون الذي صدق عليه المجلس، فإن النساء لا يعتبرن رجال سياسة، ويقول محمد رضا تاج الدين وهو أحد واضعى مشروع القانون بشأن عدم تغيير وضع ترشيح النساء لرئاسة الجمهورية قائلا أن المجلس لا يستطيع التدخل في هذا الشأن لأن كلمة رجل سياسة ذكرت في الدستور وهو يتبع رأى مجلس صيانة الدستور في تفسير الدستور، وهذا أمر قد قام مجلس صيانة الدستور بتفسيره من قبل، إلا إذا كان رأى المجلس قد تغير.

أما عضوات المجلس فلم يبدين اهتهاما كبيراً بالموضوع، وتقول إحداهن: إن مشكلة المرأة الإيرانية ليست رئاسة الجمهورية، وتقول أخرى: لقدعهدنا بالأمر إلى مجلس صيانة الدستور.

EXX

### خطاب التطور والعدالة

رسالت (الرسالة) ۲۱/۹/۲۱

يعتبر خطاب الثورة الاسلامية في عقدها الرابع هو خطاب التطور والعدالة، والشعب الايراني الذي يصمد على المبادئ ولا يتنازل عن حقه المشروع لامتلاك التقنية النووية، هو من رواد العلم والبحث ومواكبة الزمان.

لقد سجل الشعب الايراني حضوره الواعي في فترة اعمار البلد وتقدمه العلمي والصناعي مثلها فعل في فترة الدفاع

ان الذين تلقوا صفعة من الاسلام والثورة الاسلامية سيواصلون العداء، لكن الشعب الايراني وفي ظل الصمود واليقظة سيحول العقد الرابع من الثورة الاسلامية الى عقد التنمية والعدالة، الامر اللّذي سيصون البلاد من جميع

لقد مرت ٢٨ سنة على تلك الايام التي فرض فيها النظام العراقي السابق حرباً ظالمة ولمدة ٨ سنوات ضد الثورة الاسلامية التي لم يمض على انتصارها إلا سنة ونصف وكانت دولة ضعيفة ومتزلزلة وظن صدام حسين انه يتمكن من اجتياح ايران خلال بضعة ايام.

لكّن الصمود والمقاومة والارادة الفولادية المنبعثة من

الايهان بالله وبمبادئ الثورة الاسلامية حال دون تحقيق احلام صدام وضربت المقاومة الايرانية اروع مثال في الدفاع عن سيادة ايران وكرامتها.

إن ابطال الامس خاصة القيادات في الحرس الثوري والجيش يمكن ان نقسمهم اليوم الى ثلاثة اقسام: قسم ينتمي الى التيار الاصولي والمحافظ واصبح من المدراء والمستولين وصناع القرار في ظل الحكومة الحالية اي حكومة السيد احمدي نجاد، وقسم آخر ينتمي الى التيار الاصلاحي ويحمل هموم الاصلاح السياسي والاقتصادي ويعتبر السيد خاتمي ملجأ ومركزا لتحقيق هذه الاهداف اما القسم الثالث من ابطال الدفاع المقدس فهم الذين لم يدخلوا المعترك السياسي واعتزلوا العمل السياسي وبقوا في الهامش وليس في مركز العمل الاجتماعي. ان لا اشكال في العمل السياسي من قبل العسكريين لكن

شرط أن لا يدخلوا المعترك السياسي وهم عسكريون. حذار من تدخل العسكريين في العمل السياسي، فالعسكري بامكانه ان يدخل المعترك السياسي لكن بعد ان يخلع بزته العسكرية ويعمل كباقي المواطنين المدنيين في مجال السياسة والاقتصاد.

### شعارنا العدالة

الرسالة) ۲۰۰۸/۹/۱۲ (الرسالة)

ألقى الرئيس السابق محمد خاتمي كلمة في جمع من انصاره الديمقراطية. الاصلاحيين بمحافظة خوزستان طلب فيها من انصاره ان يخرجوا من حالة الدفاع والانفعال وان يتخذوا موقفاً فاعلاً

ونرجو أن لا تصبح هذه الكلمة من السيد خاتمي ذريعة بيد المتطرفين في التيار الأصلاحي الذين يحاولون ان ينقلبوا على مبادئ واسس الثورة الاسلامية، فعلى التيار الاصلاحي ان يذعن بالتعددية والتنوع السياسي في ايران وان يدير المنافسة السياسية مع التيارات الاخرى حسب القواعد والقونين

تعرض لتشويه من قبل التيارات المعادية. انه من دواعي السرور ان يعلن السيد خاتمي التزامه بالعدالة ومبادئ الثورة والامام لكن الاهم من ذلك هو الفعل والثبات والاستقامة في هذا الطريق وعدم التململ والتذنب في الالتزام بهذه الاصول.

وقال خاتمي أن شعار الاصلاحيين هو العدالة ايضاً وان

التيار الاصلاحي تعرّض للظلم والاضطهاد وانه تيار اصيل

يعتقد بمبادئ الثورة الاسلامية واهداف الامام الخميني وانه

هناك الكثير من الاصلاحيين يعتقدون بان المرشح الاصلاحي في الانتخابات الرئاسية يجب ان يكون مرشحاً واحداً وقوياً ليكسب الأراء الكافية في هذه الانتخابات وهؤلاء يقولون ان ترشيح كلا الشخصيتين خاتمي وكروبي سيشتت آراء الناس ويضعف حظ الاصلاحيين وسيكون لصالح التيار المنافس وهو التيار الاصولي بقيادة السيد

احمدي نجاد.

في تختلف شرائح المجتمع الايراني هناك تعدد وتنوع ثقافي وسياسي كبير ولابد من وجود مرشح لكل طيف من اطياف المجتمع فلا مشكلة في ترشيح السيد خاتمي والشيخ كروبي معا وذلك سيقوي موقف التيار الاصلاحي في الانتخابات المقبلة.

### كلفة أم فرصة ؟

رسالت (الرسالة) ۱۲/۹/۸۶

الاقتصادي وخلافاً لما يروجون ضده، مقبول من اهل الخبرة والاختصاص.

معروف ان الاقتصاد الايراني يعاني من مشكلة كبيرة وهي الدعم الذي تعطيه الحكومة لخفض اسعار المواد الاساسية كالخبز والوقود، والاسوأ من ذلك ان النسبة الاكبر من هذا الدعم تصب لصالح الطبقات المرفهة والميسورة من الناس وليس الفقراء ومتوسطي الحال منهم. ومشروع الحكومة هو حذف هذا الدعم الذي سيؤدي الى ارتفاع اسعار هذه المواد الاساسية، وفي المقابل توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بين المواطنين بحيث يعطى الطبقات المرفهة نسبة اقل وللطبقات المواطنين بحيث يعطى الطبقات المرفهة نسبة اللهوال التي ستوزع بين المواطنين.

ان الاستمرار في الوضع الاقتصادي الحالي يؤدي الى تعميق الهوة بين الفقراء والميسورين وان مشروع الحكومة الحالية خطوة كبيرة في تجسير هذه الهوة وتاصيل العدالة في المجتمع. ان هذا المشروع ينبغي ان يكون في ادبيات الصحف والاعلام من (مشروع احمدي نجاد) الى (مشروع المنظام باكمله) لانه مشروع عظيم للتحول الاقتصادي نحو العدالة والتنمية المتوازنة وهو يأتي في اطار تطبيق المادة ٤٤ من الدستور الايراني.

وجه حسن روحاني الأمين السابق لمجلس الامن القومي الاعلى انتقادات شديدة لسياسات الحكومة، حيث قال: مع الاحتفاظ بالاصول والمبادئ الاسلامية بامكاننا ان نقلل من نسبة التكاليف في طريقنا لتحقيق المصالح الوطنية. فاننا اليوم نعاني من عدم وجود اجماع على المسائل والقضايا الاساسية ونشهد حالة تراجع على مستوى السياسة الخارجية وعلى مستوى الاقتصاد وادارة الامور في الداخل.

ان كلام الشيخ روحاني يتعارض مع تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية على خامنتى قبل عدة ايام حيث وصف خامنئي حكومة عمل وتحرك خامنئي حكومة عمل وتحرك وحيوية وجدية في العمل وانها تحمل خطاباً يتطابق مع خطاب الامام الخميني والثورة الاسلامية.

ان أبرز الهداف الحكومة الحالية هي المطالبة بالعدالة الاجتهاعية والاقتصادية على مستوى الداخل ومقارعة الاستكبار العالمي على مستوى الخارج وان هذه الاهداف تأتي في صلب اهداف الثورة الاسلامية وخطاب الامام الخميني.

لا ينبغي وقف المشاريع الحيوية بسبب الخوف من عدم تحققها او تحققها بشكل ناقص ولكن في نفس الوقت يجب التحلي بالتأني والدراية في هذا المجال. ومشروع الحكومة

### نظرة على أداء المجلس الثامن

#### قؤاد صادقی 🔳 فردانیوز ۲۰۰۸/۸/۱۲

على الرغم من عمليات البحث والتحليل العديدة التى تقوم بها وسائل الاعلام الأجنبية والمعارضة خارج البلاد وصولا إلى صحافة الإصلاحيين بل ووسائل إعلام الأصوليين حول التطور الاستراتيجي للمجلس الثامن مقارنة بالمجلس السابع، فإن أداء الشهور الأولى للمجلس الثامن أثبت أن هذه التحليلات تستند إلى الأوهام الذهنية والتصورات التجريدية وربها نسج المحلليين أكثر من أن تكون ترجمة للحقائق والشواهد الملموسة واليوم فإن أبسط شخص بإمكانه أن يقول أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين أداء ومواقف المجلس السابع والمجلس الثامن.

ومن أهم مواقف وقرارات المجلس التصديق على أوراق الاعتهاد وابداء الرأى فى الملف النووى وتشكيل ورشة عمل لمقاومة التضخم والتصديق على متمم الموازنة بقيمة ٥ مليارات دولار وأخيرا التصويت على الترشيحات الثلاث المقترحة من جانب رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارات الاقتصاد والداخلية والطرق خارج المهلة القانونية "المحددة لرئيس الجمهورية لتقديم ثلاث وزراء لهذه الموزارات الشاغرة". واعتهادا على عملية التغيير التي حدثت في رئامة المجلس وامتناع النواب عن التصويت لغلام حداد عادل كرئيس للمجلس أو باهنرة كنائب اول لرئيس المجلس كان يتوقع أن تكون هناك رؤية مختلفة عن المجلس السابع لكن أداء السبعين يوما الأولى لهذا المجلس تتطابع بشكل تام مع رؤية المجلس السابع في التعاطى مع الحكومة التاسعة.

الرؤية التى ربها أمكن تسميتها بالأصولية المحافظة أو اليمنية البراجماتية ولهذا انتهت حرب اللوائح في بداية المجلس الثامن، وبعد ذلك أدت براجماتية النواب الى التصديق تعلى اللائحة التى تجيز أخذ خمسة مليارات دولار من صندوق احتياطى العملة لنفقات خارج موازنة الحكومة وكانت معارضة وملاحظات توكلى ونادران أشبه بحلقات مسلسل مكرر وعمل.

لكن النواب طبقاً لرؤية المجلس السابع صوتوا مرة ثانية الصالح هذه اللائحة، من ناحية أخرى فإن تصريح على لاريجانى الذي يبدو أكثر قدرة من حداد عادل في رئاسة قوية للمجلس بخصوص اعادة النظر في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة والذي جرى تفسيره من قبل وسائل

الإعلام الداخلية والأجنبية بتدخل المجلس الثامن وتأثيره في الملف النووى فإنه قد انمحى بسرعة برد فعل صريح من جانب رئيس الجمهورية ونفى ضرورة التغيير في هذا الصدد وثبت بالقطع أن المجلس الثامن في موضوعات السياسة الخارجية والملف النووى يشبه المجلس في تبعية مواقف الحكومة التاسعة والتصديق عليها والتكبير والتهليل لها.

أما المبادرة الأخرى التي تقدمت بها هيئة رئاسة المجلس لعقد ورشة عمل لمقاومة التضخم فإنها قد اختفت في ظروف غامضة مع لا مبالاة الحكومة وتعاطيها البارد.

أما عن طريقة تعاطى الحكومة مع المجلس في موضوع التطور الاقتصادى وعقد جلستين مع النواب مثل الجلسة التي كانت مع وسائل الاعلام والامتناع عن تقديم المشروع كتابة للمجلس فإن دور المجلس في هذا الموضوع لن يكون أكثر من رقابة مثل رقابة الصحف.

وأخيراً عملية التصويت الأخيرة على الوزراء المقترحين التى بناء على رأى بعض النواب تمت بعد اسبوعين من المهلة القانونية فهى أحدث حلقات المسلسل المكرر وقد اخذت تماما شكل عملية التصويت السابقة فى العام الماضى على وزراء الصناعة والتربية والتعليم ونفذ المجلس مطلب رئيس الجمهورية على الرغم من وجود مخالفات صارخة.

والاختلاف بين المجلس السابع والثامن لا يجب أن يبحث في الاستراتيجية وكيفية التنفيذ بل في التغيرات الشكلية حيث تم استبدال وجوه مثل افروغ وخوش جهره وسبحانه وأبو طالب بأفراد آخرين مثل مطهرى وحسينيان وكها كان الأمر في السابق يلعب طيف توكلي ونادران وزاكاني دور المعارضة الشكلية وفي هيئة الرئاسة تركزت التغيرات والتطورات ليس في دورها الخارجي بل في المعادلات الداخلية وبالحد من نفوذ ووزن باهنر زادت قوة لاريجاني بالمقارنة بحداد عادل لكن بصفة عامة فإن هيئة رئاسة المجلس تسير على الأقل في تعاطيها مع الحكومة على نهج سلافها وبالقيام ببعض التغيرات واستبدال الوجوه المقربة منها تم تسهيل المعاونة البرلمانية لرئاسة الجمهورية.

من المؤكد أنه قد حدثت تغيرات في تيار الأقلية للحد من تحركاتها وبالفعل لم يملأ أحد مكان النائب النشط أعلمي الذي كانت له معارضات قوية وكانت تعطى رونقاً

11.73

بالنواب الحاليون يقطعون الوعود مثل المجلس المنتقد ويتخذون الموقف مثل الموقف المؤثر ويصوتون مثل المجلس الداعم.

على سبيل المثال على الساحة الاقتصادية تركز موقف نواب المجلس حتى شخص مثل باهنر في بداية تشغيل المجلس الثامن على معارضة الرؤية الاقتصادية الحاغلية للحكومة وتوجيه النقدلها بشدة لكن نفس الأشخاص بذلوا كل مساعيهم في إطار التصويت على أول خطوة في الحكومة التاسعة وهي الأخذ من صندوق الاحتياط النقدي، أما على ساحة السياسة الخارجية فإن رئيس المجلس الثامن اتخذ سمتة المجالس المؤثرة إلا أن أداء الشهور الأخيرة للبرلمان في السياسة الخارجية كان أكثر شحوبا وأقل فاعلية من المجالس الداعمة. أما على صعيد الثقافة والاجتماع والسياسة الداخلية كانت الظروف كالتالى: كانت الحكومة من ناحية تشعر بعدم مساندة المجلس بسبب المعارضة الصريحة والعلنية من جانب النواب، وكما أنها كانت تعتبر المجلس السابع مقصرا فإنها تتهم هذا المجلس بالعرقلة، ومن ناحية أخرى كان النواب يشعرون بالتناقض والمقايضة على أساس التيارات داخل المجلس بين النواب ويشعرون أن الحكومة لا تستجيب لمعارضتهم الصريحة.

وقد أدت كل هذه النظروف الى الانتقاص من أسهم الحكومة وبالفعل فقد المجلس أداءه الأساسى الذى يتمثل في الرقابة والتشريع للحكومة ولم يستطع أن ينحو منحى المجالس الداعمة ولم يك له تأثير المجالس لامؤثرة ولم يلعب دور المعارضة والنقد بشكل جيد مثل المجالس المتقدة إضافة لى ذلك دفع ثمن هذه التوجهات الثلاث ولم ينال أى ثمرة من فوائدها.

على أية حال يبدو أنه بعد أسبوع الحكومة بالنظر إلى مضى حوالى ثلاثة أشهر على تشكيل المجلس الثامن يجب على النواب وخاصة الهيئة الرئاسية أن يبحثوا كثيراً عن دور واقعى يتناسب معهم حتى لا يكون مصيرهم كحال المجلس السابع.

للمجلس لكن السؤال هنا لو أن المجلس الثامن يسير على خطى المجلس السابع هل يجب توقع مصير مختلف عن ذلك المجلس المصير الذي تعرفه كل التيارات السياسية بداية من الحكومة التاسعة وانتهاء بالاصلاحيين والأصوليين المتقدين بل ومجمل التيار اليمني فهم يرونه مجلسا قليل الفاعلية فاشل ويبدو أن فشل المجلس السابع الذي طبقا لاعتراف مختلف التيارات تجلى في فشل حداد عادل وباهنر في انتخابات هيئة رئاسة المجلس يجب أن تكون ناجمة عن التخبط في ايجاد دور مناسب للمجلس من بين ثلاث توجهات عامة مجلس داعم أو مجلس مؤثر أو مجلس منتقد ، هذه الأدوار الثلاثة بصفة عامة تظهر توجهات البرلمان نحو الحكومات فعندما يكون المجلس والحكومة متحدين من الناحية الحزبية والسياسات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية يتخذ المجلس اتجاه المجلس الداعم ويحشد المجلس كل طاقاته وصلاحياته لزيادة فاعلية وتسريع وتيرة نشاط الحكومة ومثال هذه النوعية من المجالس في إيران من المكن أن يكون المجلس السادس مع حكومة الاصلاحات والمجلس الثالث في السنوات النهائية من حكومة المهندس موسوى أما الإتجاه الثاني وهو المجلس المؤثر يتولى المجلس دورا مؤثرا في التعاطى مع الحكومة وعلى الرغم من الروابط الأسرية بين الحكومة والمجلس فإن النواب يخلقون تغيرات استراتيجية في نشاط الحكومة مستفيدين من الامكانات القانونية ومثال ذلك تعاطى المجلس الرابع مع الحكومة الثانية لهاشمى رفسنجاني فكان تغيير عدد من الوزراء وتحويل سياسات التعديل الى التثبيت الاقتصادى والتغيير في التوجهات الثقافية للحكومة، كل ذلك كان من آثار المجلس الرابع، أما التوجه الثالث للمجلس وهو المجلس المنتقد حيث يظهر اختلاف التوجه بين المجلس والحكومة حيث تعمل كلا المؤسستين على تنفيذ رؤياه مثال ذلك تعاطى المجلس الخامس مع حكومة الاصلاحات.

أما علاقة المجلس السابع والثامن مع الحكومة التاسعة فإنها أخذت شكل التخبط بين التوجهات سالفة الذكر

### تفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية: إقالة طهماسب مظاهرى

ایران ۱۷/۹/ ۸۰۰۲

حظیت إقالة طهماسب مظاهری بتغطیة إعلامیة مكثفة وأثارت ردود فعل كثیرة علی مستوی الهیئات الاقتصادیة والإنتاجیة والحزبیة علی السواء، وقد فاقت أصداء هذه الإقالة، جمیع الإقالات السابقة التی حدثت فی حكومة أحمدی نجاد والتی بلغت ثلاث عشرة إقالة.

بدأ طهاسب مظاهرى مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزى وهو يتوقع إقالته في أى لحظة لأن نهجه الاقتصادى يختلف كلية عن سياسات رئيس الجمهورية أحمدى نجاد، فضلا عن تاريخه السياسى الذى اقترن بالإصلاحيين وحكومة خاتمى أكثر من المحافظين. فقد كان المدير التنفيذى لبنك تنمية الصادرات الإيرانية ووزير الاقتصاد والخزانة في حكومة خاتمى، فها الذى دفع أحمدى نجاد إلى تكليفه بذلك المنصب الخطير بدلا من شيبانى المقرب إليه؟.

تولى طههاسب مظاهرى رئاسة البنك المركزى نتيجة لضغط شديد من مؤسسات المجتمع المدنى يدعمه نقد حزبى مكثف للسياسة الاقتصادية لأحمدى نجاد وفى غهار المعركة الانتخابية لمجلس الشورى الإسلامى رأى أحمدى نجاد ضرورة التلويح بإمكانية تغيير سياساته الاقتصادية فعين مظاهرى.

دخل مظاهرى خمس معارك كبرى مع حكومة أحمدى نجاد خلال عام واحد هى فترة توليه لمنصبه كان كل منها كفيل بإخراجه من منصبه إلا أن التردى المتزايد للأوضاع الاقتصادبة الإيرانية ونجاح مظاهرى في إقناع الرأى العام الإيراني بأن ما هم فيه نتيجة لأخطاء السنتين الماضيتين وأنه بصدد إصلاح ما تم إفساده حال دون طرده.

تولى أحمدى نجأد رئاسة الجمهورية بقوة دفع وعوده الاقتصادية وشعار توزيع عائدات النفط على المواطنين وإثراء موائدهم، وتزامن مع ذلك ارتفاع أسعار النفط حتى بلغت الزيادة في دخل إيران من بيع النفط ٠٠٠ مليار دولار، وبدلا من أن يحقق أحمدى نجاد وعوده ارتفع معدل التضخم من ٨٪ إلى ٢٥٪ ليجد الإيرانيون أموالاً في أيديهم لكها لا تشترى شيئاً.

تتداخل المشكلات الاقتصادية في إيران بحيث لا يمكن فصل واحدة منها عن الأخرى كها أنها أصبحت مؤثرة على التفاعلات السياسية الداخلية أكثر من أى اختلاف حزبى أو إيديولوجي، والقاسم المشترك بين جميع المشكلات الاقتصادية الإيرانية هو توجه أحمدى نجاد إلى ضخ أموال

في أيدى المواطنين بدون إنتاج حقيقى يوازى هذه الأموال على نمط أشبه ما يكون بقائد حرب في العصور الوسطى يوزع الأموال على الجند ليشترى ولائهم قبل دخول المعركة، لذا تمثلت معارك مظاهرى الاقتصادية معه في خمس قضايا متشابكة وهى:

١ - كيفية التعامل مع صندوق احتياطى النقد الأجنبى.
 ٢ - معدل تقديم الاعتهادات البنكية للوحدات الانتاجية،
 والقروض المقدمة لها وسعر فائدتها وضهاناتها.

٣- إجراءات السيطرة على معدل التضخم.

٤ - رفع سعر الفائدة على الودائع البنكية.

٥- المؤسسات المالية الموازية مثل مؤسسة القرض الحسن ولجنة إمداد الإمام الخميني وبنك الحرس الثوري وميزانيات الأوقاف، وجميعها خطوط حمراء لم يقترب أحد منها من قبل وهي لا تخضع لإدارة الحكومة وإنها لرئيس الجمهورية مباشرة أو لمرشد الثورة الإسلامية.

كما قلنا القضايا الخمس متداخلة إلى حد كبير، فمعلوم أن خاتمي أثناء فترة توليه لرئاسة الجمهورية قد أنشئ صندوقا لفائض عائدات النفط، حيث يقدر سعر النفط لدى وضع الموازنة العامة بسعر ثابت ويضرب معدل إنتاج إيران لتحديد عائدات النفط التي ستحدد بدورها موارد الدولة وبالتالي تقدر موارد الموازنة العامة، أنشئ خاتمي وبضغط من المحافظين في المجلس آنذاك صندوقا يجنب فيه ما يزيد عن ماتم تقديره من عائدات النفط، واقترح حينها أن يخصص لتعويض ما يحدث من انخفاض في سعر النفط، أو توجيه متحصلاته في مشاريع إنتاجية، وتمسك المحافظون حينها بتكوين إدارة للصندوق من الأغلبية والمعارضة على السواء واستخدموا في ذلك كل أوراق الضغط القانونية وغير القانونية، لكن الأمر تغير بعد أن جمع أحمدي نجاد بين رئاسة الجمهورية وأغلبية المجلس وأصبح رصيد صندوق الاحتياطي النقدي سر لا يعلمه أحد، حتى وصل الأمر إلى تصريح وزير الاقتصاد بأنه لن يعلن أبدا حجم رصيد الصندوق وكذلك فعل مظاهري وبعد ضغوط شديدة أعلن موسى الرضا ثروتي عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن مندوبا من البنك المركزي حضر إلى المجلس وأعلن أن رصيد الصندوق الحالي يبلغ ٧ مليار دولار، وهو الأمر الذي أحدث صدمة في الشارع الإيراني إذ تذهب التقديرات إلى أن احتياطيات الصندوق ينبغي أن تصل إلى ١٥٠ مليار دولار على أقل التقديرات إذ أن السعر

الذى كانت قد حددته الموازنة التى وضعت في عهد خاتمى للنفط كان ١٨ دولار للبرميل، وارتفع السعر إلى ١٨,٥ دولار في المتوسط وزاد على ذلك في السنوات التالية فأين ذهبت الميارات الـ ١٤٣.

ومع هذا لم تكن المشكلة بين أحمدى نجاد ومظاهرى رصيد صندوق الاحتياطى النقدى، وإنها رغبة رئيس الجمهورية باقتطاع مبلغ ١٥ مليار دولار من رصيد الصندوق لتسديد الديون الحكومية، ولم يوافق مظاهرى خاصة وأن هذه الديون قيمة عمليات استهلاكية وليست مشاريع إنتاجية، فضلا عن تراكم ديون الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح البنوك العامة والتي لا تسهم فيها الدولة إلا بقدر ٨٪، بينها بقية أرصدتها من مدخرات الأفراد، ومن ثم أصدر أحمدى نجاد قرارا بتسديد هذه الديون من صندوق الاحتياطيات النقدية أيضا، وبعد معارضة من مظاهرى وافق في النهاية على اقتطاع الـ ١٥ مليار دولار من رصيد الصندوق، وأعلنت الخطة والموازنة موافقة مظاهرى وجميع مدراء البنوك الحكومية على تسوية ديون الحكومة للبنوك الحكومية من صندوق الاحتياطي النقدي

الغريب في الأمر أن حكومة أحمدى نجاد تسوف دائها في تعديل سعر النفط المقدر في الموازنة العامة ليبقى منخفضا وبالتالى يمتلئ صندوق الاحتياطى النقدى لعائدات بيع النفط ثم تفرغه هي على هواها.

المشكلة الثانية التي عانت منها إيران على مدار العامين الماضيين ووصلت ذروتها في الأشهر الست الأخيرة هي مشكلة التضخم إذا ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية في إيران إلى حد كبير وحدث تدافع نحو شراء سلع لم يكن الإيرانيون يشترونها من قبل في الطعام والملابس والأجهزة المنزلية ساعدهم على ذلك رفع الحكومة للرواتب بشكل مفاجئ، ومن ثم ارتفعت قيمة السلع فقدم مظاهرى مشروعا لرفع سعر الفائدة البنكية في حين كان توجه أحمدى مشروعا لرفع سعر الفائدة البنكية في حين كان توجه أحمدى النقدية التي تقدمها الحكومة بدلا من الرواتب للسيطرة على سرعة إنفاق المواطنين ودفعهم للإدخار، لكن معارض مظاهرى كان لهم رأى آخر ومنهم هادى غنيمى فرد رئيس غرفة الصناعة والمعادن الذى رأى في سياسات تقليص معدل السيولة سياسة خادعة للعوام وأن من الأفضل أن يرحل مظاهرى لأن البنوك هي جيب الشعب وحينها تخلو

جيوب الشعب من النقد ينبغى على البنوك أن تضخ أموالا بشكل سريع على حد قوله، أما الشيكات النقدية فهى تحول إلى أموال في البنوك دون الحاجة إلى تظهير، وأعرب غنيمى فرد عن سعادته البالغة برحيل مظاهرى وقال عنه أنه رجل مشاكس كثير المشاكل وأن دور البنك المركزى في مشكلة التضخم يزيد عن ٤٠٪ من حجم المشكلة.

وقال أن غلق الخزانة العامة أمام الأنشطة الانتاجية والصناعية على وجه الخصوص سيجبر أصحاب المصانع على دفع فوائد تتراوح بين ٤٠٪ إلى ٦٠٪ في السوق السوداء للقروض ومن ثم ترتفع تكلفة الانتاج ومن ورائها معدلات التضخم، وهذا كله نتيجة لسياسات التقشف التي اتبعها مظاهري.

لم يستطع مظاهري توفير الاعتبادات للأنشطة الإنتاجية بعد ما أرهقته الحكومة بدفع فواتيرها الاستهلاكية خارج حساب الموازنة، وأراد بدلا من تقديم تسهيلات واعتهادات نقدية للأنشطة الصناعية، رفع الرسوم الجمركية على الواردات لكن هذا لم يلق قبولا من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وكانت ثالثة الأسافي كها يقال لعلاقة مظاهري بأحمدي نجاد الخطاب الذي أرسله إليه يطلب فيه تقليص دور مؤسسات اقتصادية ثورية مثل مؤسسة القرض الحسن، ومعروف أن نظام الجمهورية الإسلامية كها أنشئ الحرس الثورى كقوة عسكرية موازية للجيش الرسمي أنشئ مؤسسات اقتصادية موازية تساوى أو تفوق قدراتها قدرات المؤسسات الحكومية منها مؤسسة القرض الحسن وهى مؤسسة تمنح قروضا طويلة الأجل بفائدة شبه معدومة لحالات اجتماعية توسعت في عملها في السنوات الأخيرة وشملت إقراض مشروعات استهلاكية وإنتاجية على السواء بمبالغ ضخمة، وكان اتهام مظاهري لها بأن عمليات غسيل للأموال تمارس من خلالها، فضلا عن قيام مؤسسة لجنة إمداد الإمام الخميني بمارسة الدور نفسه، وقيام بعض المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثورى بإصدار كروت إئتمان خاصة بدون رصيد أو ضهان الأمر الذي أضر بالسياسة النقدية لإيران وأحدث

فأقدم أحمدى نجاد على إقالة مظاهرى لأن ما حاول مظاهرى المساس به يتعلق بمصالح مؤيدى الرئيس وجوهر النظام الإيراني ومؤسساته الداعمة للسيادة الاقتصادية للولى الفقيه وليس سياسات الحكومة التي تتعامل مع الشعب.

CTT;

### استمرار المطالبات باستقالة مشائي

اعتماد ملي (الثقة الوطنية) ١٨/٨/٨٨ ١٠٠

استمرت وتيرة الاعتراضات على حديث اسفنديار رحيم مشائى رئيس منظمة التراث الثقافى، ورغم تراجع مشائى عن تصريحه الخاص بالصداقة مع الشعب الإسرائيلى، إلا أن موجة من الاعتراضات وصلت لحد المطالبة باستقالته، وفى هذا الصدد طالبت جبهة أتباع خط الإمام والزعامة رئيس الجمهورية بإقصاء مشائي في حالة الإصرار على ما بدر منه.

من ناحية أخرى استنكر أحمد خاتمى إمام الجمعة بطهران، استخدام مشائي لمصطلح الأمة الإسرائيلية في حديثه، مؤكدا على ضرورة تقديم اعتذار صريح وسريع للشعب الإيراني، في حين تطرق الأمين العام للجمعية الإسلامية للمهندسين محمد رضا باهنر، لتصريح مشائى، قائلا: «ليس أمام مشائي من سبيل سوى الاستقالة، وتقديم الاعتذار للشعب الإيراني عن تصريحاته، لأن المكانة التي منحه إياها النظام لا تبيح له بحزم في حالة عدم عزله، لقد تصورنا في البداية أن مشائي بحزم في حالة عدم عزله، لقد تصورنا في البداية أن مشائي استخدم مصطلحات بشكل خاطئ في غير موضعها السليم، لكن للأسف تبين أنه تعمد إصدار تلك المصطلحات المنافية تماما لمواقف النظام واستراتيجياته».

كما تحدث باهنر عن موضوع آخر خاص بمسألة ترشيح محمد خاتمى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وما يتم طرحه من قبل البعض بشأن إمكانية رفض صلاحية ترشيحه، قائلا: الم تحسم حتى الآن مسألة ترشيح خاتمى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، لكننا لا نقبل بما يطرحه البعض من إمكانية

رفض صلاحية ترشيحه، لأنه شخصية لديها مكانتها في النظام، وهي مكانة أسمى من أن يزايد عليها البعض، بالطبع لديه عدد كبير من الأنصار والمعارضين أيضا، مثلها هو الحال بالنسبة لأحمدي نجاد، لكن الحديث بشأن رفض صلاحية ترشيحه، مسألة سخيفة وعارية من الصحة.

من ناحية أخرى أجرى حميد رسايي عضو اللجنة الثقافية المتخبة، حوارا مع وكالة أنباء (ايرنا) حيث تقرر إيصال آراء أعضاء تلك الجنة لرئيس الجمهورية فيها يخص تصريحات مشائى، وقال: «حتى الآن لم نجتمع برئيس الجمهورية، لكننا بصدد عقد هذا الاجتهاع فى القريب العاجل، وحول تصريحات مشائي قال رسايي: «بدون شك أراد (مشائي) التعبير عن سكان المناطق المحتلة، من خلال مصطلح الشعب الإمرائيلى، وبالرغم من أنه أكد على عدم مشروعية النظام الصهيونى، لكنه أخطأ عندما تحدث عن الصداقة مع السياسة الخارجية للدولة، فقط مرشد الزعامة وحده المخول السياسة الخارجية للدولة، فقط مرشد الزعامة وحده المخول له سلطة تقويم سياسات واستراتيجيات النظام فى الساحة الخارجية.

وأضاف: ابها أن اليهود القانطين في الأراضي المحتلة يؤيدون النظام الصهيوني من خلال تواجدهم، إذن ينطبق عليهم حكم الجنود الإسرائيليين ممن يجب إخراجهم من المناطق المحتلة، ومن ثم فإن إعلان الصداقة معهم قضية سخيفة وليس لها معنى الله .

## الحكومة التاسعة على محك المنظومة الفكرية للإمام الخميني

مردم سالاری (الدیمقراطیة) ۲۲/۸/۸۲۲

يمثل الرابع والعشرون من شهر أغسطس بداية أسبوع الحكومة، وحرى بنا في تلك المناسبة أن نشيد بجهود ومساعى مسئولي الحكومة التاسعة .

جدير بالذكر أن جميع الانتقادات الموجهة للحكومة التاسعة من جانب الصحف، قد أشارت في مجملها إلى مسألة هامة للغاية تتلخص في أن تلك الحكومة كانت كسابقاتها من الحكومات، التزمت بالعمل و فقا لنهج فكرى وسياسي محدد.

ومن الملاحظ أن جميع حكومات ما بعد الثورة، سواء خلال السنوات التي كان فيها مؤسس الثورة الإسلامية حيا، وسواء بعد وفاته، جميعها كان يؤكد على إقتدائه بفكر ونهج الإمام الراحل (الخميني).

الاهتمام بفكر الإمام، هو الضمانة لاستمرار الثورة، لكن بينها تمضى مسيرة الاستزادة من نبع هذا الفكر الأصيل إسلاميا وإيرانيا، ربها يظهر اعوجاج وفهم ناقص، خاصة في الساحة السياسية والاجتماعية.

من أسباب ظهور الاعوجاج في إدراك فكر الإمام، وعدم الالتزام بوصاياه، الاهتمام بأحد المحاور الفكرية للإمام والغفلة عن باقى المحاور الهامة المطروحة من جانب مؤسس الثورة الإسلامية.

ينبغى علينا أن ننهل من فكر الإمام، بوصفه منظومة متكاملة ومرتبطة العناصر، منظومة ذات وحدة خالية من أى تناقض، ومن يدعون أنهم تابعين لهذه المنظومة، لا يمكنهم ولا ينبغى عليهم الحياد عن هذا الأصل.

يشير تاريخ الفكر على مر العصور، إلى العديد من الاستغلاليين والجهلة، ممن دمروا منظومات فكرية عظيمة، بسبب تجزئتهم للأفكار.

لقد انصهرت تعاليم الإمام الخميني الفكرية، من خلال كم الفساد الذي شهدته إيران الملكية على مدى آلاف السنين، وشكلت كيانا سياسيا إسلاميا وإيرانيا.

لقد أورثنا النظام الملكى، الاستبداد والاحتكار والقمع والفوارق الطبقية، وجميعها عناصر أثرت في الإمام الذي وضع زعامة الحركة الشعبية الإيرانية في المقدمة، وأغلق ملف الحكومة الملكية في إيران للأبد.

لقد رأى الإمام الخمينى أن تزايد الفوارق الطبقية، كان نتيجة الأضرار الاقتصادية في العصر البهلوى، لذلك ركزت وصايا ومواقف الإمام في المجال الاقتصادى، على تنفيذ العدالة ومنح الأولوية للمحرومين والضعفاء بالمجتمع، وأعتبر أن خدمة المحرومين، أسمى العبادات، وكانت حياته خير مثال على الزهد والقناعة والبساطة.

يقول الإمام الخمينى: « الظالم والمظلوم طرفين، أحدهم يمثله مئات الملايين من المسلمين الجائعين والمحرومين من العلاج والثقافة، والطرف الآخر عبارة عن أقليات غنية، لديها سلطة سياسية ونفوذ قوى، وبينها يحاول الشعب الجائع والمحروم، أن يتخطى ظلم الحكام الجائرين، ليعيش حياة أفضل، وبينها تستمر هذه المحاولات، إلا أن الأقليات المهيمنة ومؤسسات الحكم، تحول دون ذلك، مهمتنا هى إنقاذ الشعب المظلوم والمحروم، نحن ننصر المظلوم ونعادى الظالم.»

تلك الكلمات كافية لندرك مكانة العدالة في فكر مؤسس الثورة، والتزام الحكومة التاسعة بهذا الشعار، يمثل إيجابية منبئة، ولا بد لنا من وقفة في أسبوع الحكومة حتى نتعرف على أنفسنا ونقيم مدى تمسكنا بهذه القيم.

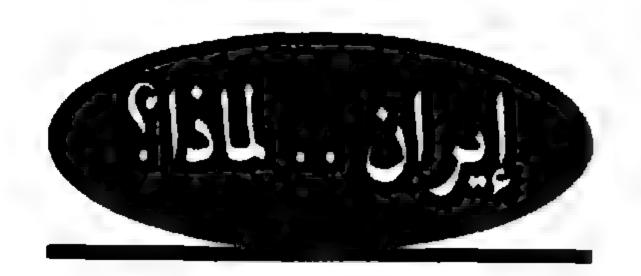

### أبعاد الدور الإيراني في أفغانستان

أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس

عند تحديد أبعاد الدور الإيراني في أفغانستان ينبغي أن نضع عددا من التساؤلات، أهمها: ما مدى أهمية أفغانستان بالنسبة لإيران؟، سواء من الناحية الاستراتيجية أو السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الثقافية؟، ماهو حجم الوجود الإيراني في أفغانستان وتأثيره؟، ماهو حجم العلاقات بين البلدين؟، ماهى المشاكل التي تعترض هذه العلاقات؟ ما هو هدف الدور الإيراني؟، ما مدى تأثير وجود قوات التحالف على الدور الإيراني؟، ماهو تأثير الدور الإيراني على مصالحنا في أفغانستان؟ هذه المجموعة من الأسئلة ينبغى أن توضع في اعتبارنا عند تقييم الدور الإيراني. وينبغي أن نؤكد في البداية أن أفغانستان كانت جزءا من إيران حتى العصر الحديث وحتى التقسيهات الاستعمارية، كما أن العروق الأفغانية امتداد للعروق الإيرانية من بشتون وبلوش وتاجيك وهزارة وغيرها، فضلا عن الشيعة الذين يمثلون معظم سكان غرب أفغانستان، بمعنى أن علاقة إيران بأفغانستان تتجاوز المصالح إلى المشاعر الوجدانية، والنظرة للتقسيهات الاستعهارية أساس نظرة إيران لوجود الاحتلال الروسي ثم قوات التحالف في أفغانستان. ومن هنا يمكن أن نفهم العلاقات المعقدة بين إيران وأفغانستان.

أهم ملامح الدور الإيراني هو موقف الوصاية الإيراني على أفغانستان، وهذه الوصاية من منطلق أن أفغانستان هي البلد الأولى بالرعاية من خلال الإحساس بفقد وضرورة استعادة هذا الجزء لحضن الأم. هل تعرفون ماذا يقول لنا الإيرانيون عن الأفغان؟ إنهم يتصورون أن كل أم إيرانية ولدت طفلا غبيا خافت منه فأرسلته شرق البلاد أي أفغانستان. بمعنى أن أفغانستان هي المنطقة الإيرانية النائية

المحتاجة إلى الرعاية. (مع العلم أن الأفغان يقولون إن الله قد جمع أغبياء الآريين ووضعهم في إيران، حضارة أفغانستان أساس حضارة إيران، ولغة أفغانستان الدرية نسبة إلى (دربار) هي لغة ملوك إيران، والدم الأفغاني أنقى من الدم الإيراني، والأفغان أكثر إخلاصا للإسلام وأكثر فاعلية في بناء الحضارة الإسلامية والدفاع عنها).

نقول من خلال موقف الوصاية تتحرك إيسران وهو يفسر تعاملها مع قيادات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الروسي، ومع طَالبان خلال فترة سيطرتهم على أفغانستان، وتعاملها مع قوات التحالف عند غزو أفغانستان لإسقاط طالبان، ثم تعاملها مع الحكومة الأفغانية الحالية بقيادة كرزاي. تدعى إيران أنها لا تتدخل في شئون أفغانستان، ولكن الخط الأحمر الحقيقي لتدخلها هو مناطق تواجد قوات التحالف، لذلك فنشاطها في مناطق إقامة البشتون يتخذ طابعا مخابراتيا، فهي تحتفظ بعلاقات مع منظمة القاعدة ومنظمة طالبان، وهي تمثل سوقا للسلاح لهاتين المنظمتين، وتشير الوثائق إلى ضبط شحنات من الأسلحة الإيرانية لدى المنظمتين، ومع نفى الحكومة الإيرانية بيعها للسلاح لأى من المنظمتين، إلا أن هناك مؤسسات غير حكومية تقوم بهذه المهمة، مع الوضع في الاعتبار أن الحكومة تسيطر تماما على عملية تصنيع السلاح والإتجار فيه، وليس هناك أي اختراق لهذا الوضع. وإن استخدام طالبان لأسلحة إيرانية مثل الكلاشينكوف والصواريخ المحمولة والألغام من طراز ارْدها (الثعبان)، وتفضيلها على الأسلحة من مصادر أخرى يدل على رواجها في أفغانستان، وعلى رخص سعرها بالنسبة لجودتها، وملاءمتها للبيئة الأفغانية.

قبول إيران ملايين اللاجئين الأفغان في أراضيها خاصة في شرق إيران، وعلى الحدود مع أفغانستان التي تمتد ٩٣٦ كم، ثم تقسيمها المحافظة الشرقية خراسان إلى ثلاث محافظات خراسان الشمالية وخراسان الجنوبية وخراسان الوسطى، وسيطرتها الكاملة على هذه المحافظات والحدود رغم ما فيها من مشكلات، كتهريب الأسلحة والمخدرات وإيواء العصابات يدل على ثبات الاستراتيجية الإيرانية تجاه أفغانستان.

خطة المساعدة التي تقدمها إيران لأفغانستان بموافقة الأمم المتحدة وقوات التحالف تمثل أكبر وأكثر الخطط تنظيها، وتتركز في منطقة غرب أفغانستان، وبشكل يجعلها امتدادا طبيعيا لإيران، سواء ما يتعلق باللغة والمذهب والبنية الاقتصادية والمجتمعية والثقافية، فضلا عن الفكر السياسي، والتشكيل الأمنى والعسكري. إيران تقوم ببناء البنية التحية من خلال مشروعات المياه والكهرباء وخدمات المناطق الصناعية في هرات وماحولها، ومد الطرق، ومنها طريق الغرب وطوله ١٢٢ كم، وحتى مشروع مد خط السكك الحديدية الذي يربط إيران بأفغانستان رغم ارتفاع التكلفة، لم يعترض إيراني على المساعدات الكبيرة التي تقدمها إيران لأفغانستان ۲۵۰ مليون دولار لا ترد، و۲۵۰ مليون دولار أخرى في شكل تسهيلات على مدى خمس سنوات، بل إن المساعدات غير الحكومية من المؤسسات الأهلية والأفراد بلغت ٥٤ مليار تومان إيراني، عدا المساعدات العينية، فضلا عن سعى إيران لمد خط أنابيب توصيل الغاز إلى تركمنستان عن طريق أفغانستان لتسويقه عالميا، وهو مشروع مفيد لأفغانستان رغم مشروع خط الهند إيران.

كل هذا الإنفاق المباح يدخل ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى لاستعادة أفغانستان أو أجزاء منها. ويؤيد ذلك التعاون الكبير بين التجار الإيرانيين والأفغان، والأسواق الحرة على الحدود، وحرية تنقل التجار بين البلدين، والتسهيلات النقدية والمصرفية.

إيران تتعامل مع كل التنظيات الموجودة في أفغانستان الرسمية والشعبية والمحظورة أيضا، تتعامل مع طالبان رغم موقفها السياسي من هذه المنظمة وتجعلها سوقا وعلا للتجارب على أسلحتها الصغيرة، وتتعامل مع القاعدة رغم نفيها لأى صلة بينها، لكن أسلوب التعامل يختلف من منظمة لأخرى باختلاف الهدف من هذا التعامل، فهذا التعامل ليس مفتوحا، وإنها في شكل صفقات بين الحين والآخر، حتى لا توجد وثائق يمكن الحصول عليها حول علاقة دائمة بين إيران وهذه المنظات، وهناك مثال على تنظيم يطلق عليه الإيرانيون تنظيم الوهابيين، وهو تنظيم مذهبي يطلق عليه الإيرانيون تنظيم الوهابيين، وهو تنظيم مذهبي متطرف، يجد دعها من بعض دول المنطقة، فإيران تحاربه سنى متطرف، يجد دعها من بعض دول المنطقة، فإيران تحاربه

مذهبيا وتحارب تشكيلاته التي لها أتباع داخل إيران، ولكنها في نفس الوقت تعقد صفقات مع بعض تشكيلاته التي يمكن تسميتها بالأفغان العرب، تتعلق بالرهائن وعمليات الاختطاف والإيواء والمقاومة العراقية. إن تعامل إيران مع التنظيات الأفغانية يحقق لها أوراقا يمكنها استخدامها عند الحاجة داخل أفغانستان وخارجها، ويحقق لوجودها في أفغانستان نوعا من التوازن الأمنى والاقتصادي، ويضمن أفغانستان نوعا من التوازن الأمنى والاقتصادي، ويضمن الأمن القومى الإيراني، فضلا عن إشعار كل الأفغان أن إيران مازالت الدولة الأم لهم باختلاف توجهاتهم ومذاهبهم، وتستفيد في ذلك من التناقض في المشاعر الموجود بين بشتون أفغانستان وبشتون باكستان رغم أنهم الأقرب عرقيا.

المهاجرون الأفغان مشكلة لا تريد إيران حلها، هي تشكو منها للأمم المتحدة للحصول على المعونات، ولكنها بالنسبة لإيران ورقة رابحة، ففضلا عن أن هؤلاء المهاجرين يمثلون جسرا للتواصل بين البلد الفرع والبلد الأم، فإيران تستفيد من هذه الورقة سواء للضغط على الحكومة الأفغانية، أو دول التحالف الغربي، أو للاستفادة الاقتصادية المتمثلة في الحصول على عمالة رخيصة لمهن حقيرة، وسوق لسلع فائضة عن الاحتياجات الإيرانية، وحقل تجارب لمنتجاتها آلجديدة، أو للاستفادة الأمنية باتخاذ عيون ومصادر للمعلومات، أو بتجنيد الأفراد تجنيدا مخابراتيا، أو بتجربة السياسات والأساليب الأمنية وتدريب قوات الأمن، في مواجهة الفتن الطائفية والعرقية، والحصول مجانا على كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها للاستفادة منها في الطب والتجارب، ومن خلال الاستفادة الأمثل تكون إيران إحدى الدول المتميزة في مكافحة تهريب وزراعة المخدرات مع وجود المشاكل المتعلقة بهذه التجارة. إضافة إلى أن إيران تستفيد من مجتمع المهاجرين في دراساتها الاجتماعية والنفسية والسكانية والتعليمية والاقتصادية واللغوية والأدبية، وتقوم بعملية إحلال منظمة بين هؤلاء المهاجرين، فتعيد البعض منهم إلى أفغانستان وتستقدم البعض الآخر وفق خطة مدروسة.

ماهو الموقف الأمريكي أو موقف قوات التحالف عامة؟ من الواضح أنه موقف متساهل مع وضع خطوط حمراء، هذا التساهل هو نوع من المكافأة لإيران على مساعداتها لقوات التحالف في إسقاط طالبان من ناحية، وتحمل إيران عبء إعهار الجزء الغربي من أفغانستان وتأمينه من ناحية أخرى، وجعل أفغانستان حقلا للتجارب في العلاقات الإيرانية الغربية من ناحية ثالثة. وإيجاد جسر ومصدر للمعلومات حول أساليب إيران وسياساتها من ناحية رابعة.

ما أهمية أفغانستان بالنسبة إلى مصر والعالم العربي؟ من أسف أن الأهمية الثقافية والدينية تسبقان الأهمية

CTY:

السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للعالم العربي تجاه أفغانستان، في حين أن أفغانستان كانت في الماضي مصدرا دائها لخير الشعوب العربية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، الدول العربية جميعها لها الآن علاقات طيبة بأفغانستان حكومة وشعبا، ولكنها لا تستثمر هذه العلاقات لصالحها بصورة إيجابية لخير الطرفين، ربها تسعى بعض الدول العربية إلى أن يكون لها وجود في أفغانستان من خلال المساعدات التي تقدمها للحكومة الأفغانية، أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والمنظهات، بها يمثل نوعا من التأثير على السياسة الأفغانية التي تبدو مرتبطة تماما بالسياسة الغربية وخاصة السياسة الأمريكية، ولكنها لاتقف على قدم المساواة مع الوجود الإيراني في أفغانستان، فالوجود الإيراني له جذور طردت الجذور العربية، التي كانت لها تجربة مماثلة لتجربة الأفغان العرب المعاصرة، ولكنها كانت تجربة رائدة في مجال التعليم والاقتصاد والإدارة والمقاومة، ولها استراتيجية واعية قائمة على أساس الوحدة الإسلامية، والمصلحة العامة للشعوب الإسلامية، ولشعوب المنطقة عامة.

لإيران تحركات مدروسة في مقابل عشوائية التحركات العربية، وأحاديتها وضيق أفقها من جانب العرب، ربها يكون للوجود الإيراني قبول في جزء من أفغانستان، ولكن الوجود العربي له قبول كبير في كل أفغانستان، وهناك تجربة الأفغان العرب الإسلامية التاريخية، والتجربة المعاصرة التي لم تستغلها الحكومات العربية، فباتت مشكلة تؤرق هذه الحكومات، في حين أنها تدل على القبول الأفغاني للعرب من ناحية، وأساس للتعاون الإيجابي المشمر من ناحية أخرى، إن الدماء العربية التي سالت في أفغانستان واختلطت بالدم الأفغاني في ساحة الجهاد ضد المحتل وضد الكفر ولتثبيت الإسلام في أفغانستان كانت جديرة بأن توضع موضع التقدير والتقييم والدراسة لفتح مجال خصب لاستعادة أفغانستان الإسلامي، وسندا سياسيا واقتصاديا وأمنيا للدول العربية، إن فشل الدول العربية في الاستفادة من تجربة الأفغان العرب

واستثارها لصالحها، أدى إلى خسائر جسيمة دفعت الدول العربية تكلفتها الباهظة، وأفقدتها مصدرا عظيها للفرص، وإن اكتفاء بعض الدول بمساعدة الأفغان حكومة وشعبا مساعدة إنسانية إهدار لهذه الفرص، كها أن عدم استثار الدول العربية لعملية غزو قوات التحالف لأفغانستان يمثل إضاعة للجهود التي بذلتها في المساعدة على إسقاط نظام طالبان.

#### ماهو المطلوب؟

المطلوب دراسة تجربة التعاون الإيراني الأفغاني والاستفادة منها، ولا مانع من التعاون مع إيران في مناطق غرب أفغانستان، والسعى لتحقيق وجود عربي في مناطق لا تصل إليها إيران، إن وجود حكومة مرنة في أفغانستان يسمح بتنظيم الجهود العربية تحت مظلة الجامعة العربية، لتحقيق أقصى استفادة من الأوضاع الحالية من خلال استراتيجية عاقلة، تسعى لوجود حقيقى إيجابي للعرب في أفغانستان، وهو ما يمكن أن يحبط أهداف تنظيم القاعدة وتنظيم طالبان، ولا يسمح بتكرار سلبيات الأفغان العرب.

ماهو تأثير الوجود الإيراني في أفغانستان على الوضع الإقليمي؟

لاشك أن الوجود الإيراني في أفغانستان يمثل ورقة رابحة في يد إيران، خلال عملية تنظيم الشرق الأوسط الجديد، يمكن أن تساعد في أن تحقق لها دورا إقليميا متميزا، يفوق الدور الذي يمكن أن تلعبه أية دولة عربية أو حتى تركيا، ومن ثم يعطيها فرصة للمساومة في أغلب القضايا المعلقة بينها وبين الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبينها وبين إسرائيل بها في دعم موقفها ذلك الملف النووى الإيراني، كها يساعدها في دعم موقفها الأمني، ويوسع من قدراتها الاستراتيجية (ملحوظة: إيران ملمت عددا كبيرا من منسوبي القاعدة إلى دولهم).

ليس من المصلحة منافسة إيران في أفغانستان أو مواجهتها، لأن معطياتها أقوى، ولكن من الضرورى مشاركتها في الوجود هناك، لمصلحة التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

### العلاقات الإيرانية - التركية: فرص وتحديات

المادي محمدي فر الله رسالت (الرسالة) ۲۰۰۸/۸/۲۸

تمتد جذور العلاقات الإيرانية - التركية في أعياق التاريخ، سواء كانت هذه العلاقات، علاقات صراع أم تعاون، فهناك الصراعات والحروب العثمانية الصفوية، وكذا تبادل الاتهامات بينها بحياية ومساندة كليها لقوى المعارضة في البلدين، وهناك أيضاً التعاون بينها حول مشروعات مد خطوط الغاز والتي قد أدت في النهاية إلى توسيع سبل التعاون الاقتصادى من الدولتين.

ولعل الاهتهام الخاص الذى حظيت به الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس محمود أحمدى نجاد إلى تركيا مؤخراً من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية إنها يرجع إلى تلك الجذور من العلاقات المعقدة بين البلدين. والواقع أن هذه الزيارة تأتى وسط جملة من التعقيدات التى تعيشها تركيا هذه الأيام، إذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا التركية قرارها ببقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة وقد ساعد هذا بدوره على تهدئة الأجواء التركية الداخلية نسبيا، لكن من ناحية أخرى، كانت هناك ضغوط خارجية لاسيها بعد الاتهام الروسي لتركيا بحهاية وتأييد جورجبا في الصراع على أوسيتيا الجنوبية، وبعد تصميم وتأييد الغرب ومجموعة ٥+١ (دول مجلس الأمن تصميم وتأييد الغرب ومجموعة ٥+١ (دول مجلس الأمن الخمس دائمة العضوية وألمانيا)، للوساطة التركية في القضية النووية الإيرانية، حيث شعر الأتراك بزيادة وأهمية مكانتهم في المنطقة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه وسط تلك الأجواء الداخلية والخارجية التركية، وقعت حادثة كان لها عظيم الأثر على تقارب ملف العلاقات الثنائية الإيرانية - التركية ألا وهي انفجار خط أنابيب غاز آذربيجان من ناحية الأراضي التركية،

وهذا بدوره يجعل الصناعات التركية في حاجة ماسة للغاز الإيراني وتعاون إيران وبخاصة في مجال الطاقة للتغلب على تلك المعضلات، ورغم أن زيارة أحمدى نجاد لتركيا كانت عاطة بالتأجيل أو الإلغاء منذ البداية بسبب بروتوكول زيارة مقبرة " مصطفى كهال أتاتورك" في أنقرة، غير أن استقبال رجب أردوغان الحافل له في اسطنبول قد أنهى مثل تلك الاحتهالات.

والتساؤل الذي يطرح نفسه وبشدة في هذا السياق، لماذا الزيارة الإيرانية في هذه المرحلة تحديداً وما هدف الرئيس الإيراني من الزيارة؟!

الحقيقة أن ثمة أسبابا مختلفة للزيارة وأهمها أسباب سياسية واقتصادية، فحجم التجارة الخارجية التركية وميزانها التجارى مع إيران يشير إلى أن تركيا بصدد تعاون إقليمي، إضافة إلى الدور الدبلوماسي الخاص التي ترغب في القيام به إقليميا لاسيها الوساطة بين تل أبيب ودمشق. وهناك مسألة أخرى وهي التعاون الأمنى الإقليمي، بين أضلاع المثلث إيران وهي التعاون الأمنى الإقليمي، بين أضلاع المثلث إيران - تركيا - سوريا، إذ أن جهود حثيثة بذلت لإقرار التعاون السياسي والاقتصادي والأمنى بينهم.

ولعل زيارة الرئيس بشار الأسد الأخيرة لكل من إيران وتركيا تؤكد مثل تلك الاحتهالات، كها أن زيارة الرئيس أحمدى نجاد الأخيرة لتركيا والتي أثارت انتقادات الجناح العلماني التركي ومخاوف اللوبي الصهيوني هناك تؤكد هي الأخرى على السير في هذا الاتجاه. ومما لا شك فيه أن تلك الزيارة الإيرانية لعبت دوراً مؤثراً بين أضلاع تلك المثلث فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية في تسريع مجالات التعاون الاقتصادي، خصوصاً في ظل المساعي الغربية وما وسات

3793

.

اللوبى الصهيونى بهدف عقد المزيد من الاتفاقيات الأمنية مع الحكومة العراقية لزيادة النفوذ الإسرائيلى وبخاصة في شهال العراق. وعما سبق يمكن القول أن جذور العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا سواء الثقافية أو الاقتصادية والسياسية والتعاون لكافحة الإرهاب واتخاذ سياسة واحدة مستقلة إقليمياً وكذا

إيجاد سوق تجاري إقليمي وخصوصاً بالعراق يمهد الطريق لتكوين قطبية إقليمية جديدة. ولعل زيارة أحمدى نجاد الأخيرة التي أثمرت عقد خمس اتفاقيات تعاون مشترك مع توقع زيادة الميزان التجارى بين البلدين ليصل إلى ٢٠ مليار دولار يعد مقدمة لتحقيق تلك القطبية الجديدة في المنطقة.

## مشروع للحضور الدائم

صداي عدالت (صوت العدالة) ٧/٩/٨٠٠٢

بعد خس سنوات من الاحتلال والاختبار والأخطاء، أصيبت الادارة الامريكية بالحيرة والدوار في امرها حيث يعد باراك اوباما المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية الشعب الامريكي بسحب سريع للقوات الامريكية من الاراضي العراقية اذا فاز في هذه الانتخابات. ومن هذا المنطلق يحاول الجمهوريون بقيادة جورج بوش توريط الادارة القادمة بابرام اتفاقية امنية بعيدة المدى مع الحكومة العراقية.

لكن الرغبة الامريكية في ابرام سريع لهذه الاتفاقية اصطدمت بجدار كبير من الرفض الشعبي والمقاومة العراقية على كل المستويات النخبوية والسياسية والدينية لا سيا المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيان،

ان الأدارة الامريكية ولإرضاء الجانب العراقي قامت ببعض الاصلاحات والتعديلات على مسودة الاتفاقية، حيث حذفت بند الحصانة القضائية والقانونية للامريكين من الاتفاقية وقللت عدد القواعد العسكرية الامريكية الثابتة من ٥٠ الى ١٠ او ٢٠ قاعدة عسكرية.

ورغم الكثير من الانتقادات والتحفظات التي تبديها النخبة السياسية العراقية ضد هذه الاتفاقية، لكن هناك شريعة من السياسيين والدبلوماسيين العراقيين يسعون الى تمرير وابرام هذه الاتفاقية ويقولون ان مصالح العراق العليا تقتضي التحالف الاستراتيجي مع الادارة الامريكية.

وفى النهاية فإن الخروج من غرفة الحرب والازمة في

التعاطي مع العراق والدخول في غرفة الفكر والتعقل سيكون لصالح الشعبين الامريكي والعراقي معاً.

إن مسودة الاتفاقية تشتمل على ٢٠ نبدا اربعة منها لصالح العراق و١٦ اخرى لصالح الادارة الامريكية، حيث تعج المسودة بحضور القواعد والقوات الامريكية في مختلف انحاء العراق واعطاء الشرعية لبقاء هذه القوات في الارضي العراقية والسيطرة على المصادر النفطية والغازية بذريعة حمايتها وتطويق الجمهورية الاسلامية بهدف اسقاط نظامها في السنوات القادمة.

ويجب التأكيد على على ان اللوبي الصهيوني في امريكا واسرائيل يؤكدان على ابرام هذه الاتفاقية باسرع وقت مكن لكي يرتاح الصهانية من الجبهة العراقية وبشكل عام من الجبهة العربية التي اغلقت باب المقاومة واعتمدت خيار التسوية مع العدو الصهيوني.

ان هذه الاتفاقية لن تمرر بهذه السهولة وان الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والسياسية لن تقبل الشرعنة الاحتلال والاستعار الامريكي للعراق من خلال هذه الاتفاقية الامنية.

ان العراقيين قادرون على ادارة بلدهم واستلام كافة الملفات الامنية والسياسية بعيداً عن التدخلات الاجنبية وذلك خلافاً للصورة التي تصوّرها الادارة الامريكية بان الحروج الامريكي الكامل من الاراضي العراقية سيؤدي الى الفوضى والحرب الداخلية المدمرة.

### سياسة إسرائيل تجاه شهال العراق

#### نوروز (اليوم الجديد) ٥٧/٨/٨٠٠

منذ قيامها ودائماً تشعر دولة إسرائيل إنها في معرض التهديد والخطر، وتسعى من خلال استراتيجيات مختلفة إلى أن تضيق الحلقة والحصار حول العرب وهو الأمر الذي حول دولة إسرائيل من دولة موافقة إلى دولة مواجهة.

والسياسة الأخرى التي تتبعها إسرائيل بشكل مؤثر، هي محاولة الاستفادة من البنية متعددة القومية الموجودة في المنطقة العربية، والسعى لتغيير هذه الدول إلى دويلات غير عربية عبر القوميات الموجودة بها.

وفى الإطار ذاته سعى المسئولون الإسرائيليون، بهدف تشكيل حكومات جديدة فى الشرق الأوسط إلى إقرار علاقات قوية مع مجتمع الأكراد داخل الحدود لتركية، الإيرانية، العراقية والسورية.

#### الجذور التاريخية للعلاقات:

تعود الجذور التاريخية للعلاقات الكردية - اليهودية، نظرا للتواجد اليهودى بشهال العراق، إلى ما يقرب من (٥٠٠٠) عام ومن الناحية الاجتهاعية، فقد توسعت هذه العلاقات، وكانت نقطة بداية الاتصال الاستراتيجي بين حكومة إسرائيل والأكراد الساكنين شهال العراق مع زيادة (أيون شيلوخ) أول رئيس للموساد باعتباره مسئول أمني إسرائيل الى بغداد، وبقى (شيلوخ) ثلاث سنوات في المنطقة وقيل أنه أسس قاعدة التعاون اليهودي - الكردي خلال هذه الفترة.

ويعتقد (شيلوخ) أن حكومة إسرائيل فى حالة تشكيل حصار حول العرب، سيكون لا بديل أمامهم سوى الصراع من أجل كسر هذا الحصار، ولذا من الضرورى إقرار علاقات قوية مع الدول غير العربية خارج حلقة الحصار مثل تركيا وإيران وأثبو بيا.

بالإضافة لذلك فإن هناك عنصر هام آخر هو الأقليات غير العربية الموجودة في المنطقة وعلى رأسها مجتمع الأكراد غير المتوافق تماماً مع الحكومة العراقية.

واستراتيجية الحصار التي يتحدث عنها (شيلوخ) كانت هي المحور الأصلي لسياسة إسرائيل منذ قيامها.

وتشير المعلومات أن المخابرات الإسرائيلية في تلك الفترة قد تعاملت مع كهاران على (يدير خان) مندوب حركة الأكراد في

أوروبا وقدم (بديوخان) عام ١٩٤٨ تقريراً لوزارة الخارجية الإسرائيلية أكد فيه أنه من الضروري لإحباط سوريا ولبنان أمام إسرائيل، تشجيع الأقليات بها على الثورة.

وكان عام ١٩٦١ نقطة التحول في العلاقات الإسرائيلية – الكردية نتيجة لتشدد السياسات القائمة على القومية العربية في العراق. وثورة أكراد شمال العراق ضد النظام في بغداد.

وكانت أمريكا وإيران وإسرائيل على رأس الدول التي طالبت بوجود حكومة ضعيفة في العراق، ومع دخول الاتحاد السوفيتي للساحة ومطالبته بنفوذ في المنطقة، استمرت هذه الثورات حتى عام ١٩٧٥ بشكل متذبذب. حتى أن ثورات الأكراد تحولت إلى آلية لتحقيق مصالح الدول العظمى في المنطقة.

وفي عام ١٩٦٣ ومع وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق وسوريا ومع توحد الدولتين ضد إسرائيل، أصبحت قوة العراق خطر جدى لإسرائيل. وخلال هذه الفترة تمت اتصالات بين إسرائيل وقادة ثورة الأكراد، وتم أول لقاء مع الملة بارزاني في صيف ١٩٦٣ ووسيط السافاك (جهاز المخابرات الإيراني).

وتباحث الجنرال (ميرامت) رئيس الموساد مع رئيس السافاك حول كيفية مساعدة الأكراد، واتفق الأطراف على مد الأكراد بالسلاح من خلال إسرائيل وإيران.

وفى الإطار ذاته كانت إسرائيل قد قدمت مساعدات مالية نظير استمرار ثورة الأكراد للملة بارزاني.

وواصل (شيمون بيريز) نائب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك اتصالاته مع الساسة الأكراد، والتقى (بيريز) مع (بديرخان) عام ١٩٦٤، وكان أهم نتائج هذه المباحثات، وافقت إسرائيل على تدريب مجموعة من الميلشيات الكردية تدريب عسكرى، وفي عام ١٩٦٥، أرسلت إسرائيل ثلاثة من ضباطها إلى شهال العراق. وكتب الجنرال (رافائيل إيثار) الجنرال الإسرائيلي السابق في مذكراته أنه ذهب إلى شهال العراق عام ١٩٦٩، واقترب من الثوار الأكراد وتباحث العراق عام ١٩٦٩، واقترب من الثوار الأكراد وتباحث معهم حول كيفية تحويل هذه الثورة المحدودة إلى حرب شاملة ضد نظام بغداد، وفي نفس العام حدث حريق هائل

SY

فى مصفاة للنفط فى كركوك، وانتشرت الأخبار حول دور الأكراد فى هذا الحريق، ودور إسرائيل فى التخطيط له.

والواضح أن دعم إسرائيل لأكراد شهال العراق كان لسبين هامين أولا: أن استمرار الثورة في العراق يعنى عدم الاستقرار وإضعاف حكومة بغداد من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ثانيا: أن الأكراد هم عين إسرائيل فى المنطقة، فقد سهل الأكراد مأمورية إسرائيل فى الحصول على معلومات من المنطقة.

وخلال هذه الفترة، هرب طيار عراقي بطائرة (ميج روسية) إلى إسرائيل، وقيل في هذا الشأن أن إسرائيل قد حصلت على امتياز هام بحصولها على معلومات حول القدرة التكنولوجية العسكرية العراقية، كها أشيع أن هذا الحادث قد تم التخطيط له من قبل الأكراد. وكان توقيع اتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥ بين العراق وإيران، نقطة تحول في العلاقات الكردية – الإسرائيلية. فبعد هذه الاتفاقية منحت إيران حق الاستفادة المتساوية من شط العرب، وغلق حدودها وغلق الحدود الإيرانية كان يعنى قطع كافة المساعدات المرسلة إلى حركة الأكراد في العراق، وكانت بمثابة نهاية الاتصال المؤثر عرائيل مع أكراد شهال العراق.

وحتى حرب الخليج ١٩٩١ كانت العلاقات بين إسرائيل وأكراد العراق إن لم تكن قط قطعت فإنها كانت ضعيفة وحرب الخليج مع إضعاف القدرة العسكرية والسياسية لبغداد فقد هيأت الظروف من أجل الاستفادة من الساحة للأكراد والشيعة ويقال أن مباحثات أمريكا في هذه الفترة لم تنقطع مع الجهاعات المعارضة لإضعاف العراق داخليا.

وفى التقرير الذى قدمه (هيرام عباس) مستشار ميت (المخابرات التركية) فى ٢١ أغسطس إلى تورجوت أوزال الرئيس التركى آنذاك أكد فيه أن إسرائيل لديها شبكة تجسس قوية فى المنطقة، وهذه إشارة إلى استمرار نفوذ ونشاط إسرائيل فى شهال العراق.

كذلك مع سقوط العراق في أيدى الاحتلال الأمريكي في ٢٠٠٠ مارس ٢٠٠٢، بدأ عهد جديد من العلاقات الإسرائيلية الكردية في شهال العراق.

تركيا والعلاقات ما بعد حرب العراق

التغييرات الموجودة في السياسة الأمريكية بعد أحداث المستمير، والتي بدأت بحرب في أفغانستان ثم العراق وسقوط صدام حسين، وحتى اليوم لم يستقر الحكم في العراق، وطرح من جديد مشروع تشكيل دولة كردية في شهال العراق، والواضح أن تشكيل دولة كردية في الشهال يهدف إلى إضعاف الحكومة المركزية في بغداد، وهذا الأمر له يميزات بالنسبة لإمرائيل قبل الحرب، مثل الإدعاء بتدريب

البشمرجة الكردية عسكرياً، وتقديم مساعدات عسكرية لهم. وكان (أودينسون) أحد المسئولين البارزين في الخارجية الإسرائيلية سابقاً قد كتب في مقاله بعنوان (استراتيجية إسرائيل في عقد ١٩٨٠) والتي نشرت عام ١٩٨٢ في نشرته (كيوونيم) الناطق الرسمي لمنظمة الصهيونية العالمية.

أشار فيها إلى أن كافة دول المنطقة ضعيفة جداً.

لأن كل الحكومات المشكلة في هذه الدول لا ترضى القوميات الدينية أو العرقية التي تعيش في هذه الدول، ولذا فإن إسرائيل لكي تبقى لابد من تقسيم هذه الدول، ويشير (ينسون) إلى العراق بأنه يمكن تقسيمه إلى دويلات مع أساس ديني وعرقي، في الشهال دولة كردية، وفي المركز دولة سنية وفي الجنوب دولة شيعية. وفي العراق وبعد سقوط صدام حسين برزت الهويات القومية والدينية والتقسيم الذي كانت تسعى وراءه إسرائيل تحقق وإن كان لم تتشكل حكوماته.

وكان (جان ميرشيمر) و(استيفان والت) في مقاله بعنوان (اللوبي الإسرائيلي) أكدوا أن حرب العراق كانت لخدمة المصالح السياسية الإسرائيلية.

وفى يونيو ٢٠٠٤ كتب (سيمور هيرش) الصحفى الأمريكي البارز عن أنشطة إسرائيل في شهال العراق وعلاقتهم مع الأكراد.

يقول هيرش في مقاله "منذ نهاية عام ٢٠٠٣، وشهال العراق يعج بمئات العسكريين والجواسيس الإسرائيليين، اللذين جاءوا ليدربوا الميليشيات الكردية لقمع المقاومة العراقية" ونقلاً عن أحد المسئولين في إسرائيل أكد هيرش أن إسرائيل دائماً ترد الأكراد عنصر مؤثر ضد صدام حسين، وأنهم عين وأذن إسرائيل في إيران والعراق وسوريا".

ودعم إسرائيل خركة الأكراد في المنطقة، قد وتر العلاقات التركية الإسرائيلية خاصة من بعد عام ١٩٩٦، وحدود العلاقات المتقاربة والتي أقرت بعد حرب الخليج والتي اتضحت بمرور الوقت، أصبحت السياسة التركية والإسرائيلية بشأن مستقبل شهال العراق غير متفقة تماماً وتركيا بسبب إرهاب (P.P.K) حزب العمال الكردستاني، تتابع تطورات شهال العراق من قرب، فهي لا تريد بالقرب من حدودها دولة مستقلة أو منطقة فدرالية كردية، ولذا فإن تركيا دائماً تدافع عن عراق واحد ومستقل، إلا أنها اليوم مجبورة على هذا البناء الفيدرالي.

أما من قبل إسرائيل، فإن وحدة العراق وحفظ استقراره تحت سيادة حكومة مركزية قوية، يمثل خطر على إسرائيل.

إن إسرائيل تشعر بالوحدة في إطار الحوزة الأستراتيجية التركية - العربية - الفارسية، ولذا فهي تسعى للاستفادة من كارت الأكراد للمناورة في الساحة المحيطة.

وحكومة إسرائيل التى تمتنع من إيجاد قضايا جديدة لها في المنطقة لا تغرب في التدخل بشكل مباشر في سياسة أكراد تركيا، وخاصة بشأن اعتقال (عبد الله أوجلان) زعيم حزب العمال الكردستاني.

وفى عام ١٩٩١ ارتقا مستوى الحسوار والعلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلى تبادل السفراء، وفي عام ١٩٩٤ كانت زيارة (تانسو تشيللر) رئيس الوزراء التركى إلى إسرائيل بداية لعهد جديد من العلاقات بين البلدين، وأقرت الدولتين في ٢١ فبراير ١٩٩٦ اتفاقية تعاون عسكرى وفي ٢٦/ أغسطس ١٩٩٦ ثانى اتفاقية في مجال الصناعات الدفاعية، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات أخرى في الحملات الاقتصادية والعسكرية المختلفة.

والواضح أن علاقات الدولتين ضعفت في إطار حدثين هما:

حرب العراق، فكان رفض مجلس تركيا استخدام أراضية في مهاجمة العراق، رد فعل عكسى في علاقات تركيا وإسرائيل، كذلك عدم التنسيق بين الطرفين بشأن سياسات البلدين بشأن مستقبل العراق.

وصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في تركيا، فكانت الانتقادات الشديدة للحكومة التركية الجديدة لكل عمليات الاغتيال في الأراضي الفلسطينية ثم زيارة خالد مشعل لأنقرة عام ٢٠٠٦، بداية لانشقاق كبير في علاقات اللدين.

وعلى الرغم من الأحداث التى حدثت في علاقات الطرفين، لا يمكن أن نتخيل، أن ينكر المستولون في إسرائيل دعم دولتهم للأكراد شمال العراق.

ومع هذا يمكن القول أن إسرائيل خلف السياسات الأمريكية ولا ينتظر أن يكون لإسرائيل سياستها المستقلة.

من ناحية أخرى فإن نفوذ الشيعة سيتزايد مع تشكيل حكومة مستقلة للأكراد، وهذا الأمر يمثل خطراً على إسرائيل ورغبة إسرائيل في الحفاظ على الأكراد كورقة رابحة في مقابل تزايد نفوذ سلطة الشيعة. لديها بعدين متقابلين.

من ناحية أن إسرائيل لا ترغب في تعقيد علاقاتها مع تركيا ومن جانب آخر استمرار علاقاتها مع الأكراد لدعم دورها ووجودها في المنطقة.

## ملف كركوك: أعقد ملفات العراقيين عام ٢٠٠٨

إيران ديبلهاسي (الدبلوماسية الإيرانية) ٢٠٠٨/٨/٢٦

تحولت الموافقة على قانون الانتخابات المحلية فى العراق، وتقسيم كوكوك إلى أربع مناطق انتخابية إلى أزمة قومية فى العراق.

منذ شهر وافق ١٢٧ عضوا في البرلمان العراق على قانون طبقاً له ستعقد انتخابات المحليات العراقية في أكتوبر، ويستثنى من هذه الانتخابات إقليم كركوك، وطالب البرلمان بتشكيل لجنة لبحث أوضاع كركوك.

والأكراد حتى الآن هم المسيطرون على أغلب مقاعد كركوك، ويعتقدون أن قانون الانتخابات الجديدة والمادة ٢٤ منه والتى تعنى بتقسيم مقاعد كركوك بين الأكراد، العرب والتركان بنسبة ٣٢٪ لكل منهم تمثل مؤامرة سياسية ضد الأكراد.

وتشير التطورات إلى أن تحديد مصير مدينة كركوك غرب كردستان العراق بسبب صراع الأكراد والعرب والتركمان

على السيادة والسلطة فيها من القضايا المتوترة في الماضي والتي تلقى بظلالها على حال ومستقبل كردستان والعراق. الموقع الجغرافي لكركوك

تقع مدینة کرکوك علی بعد ۲۰۰۰ کم شهان بغداد وطبقاً لإحصاء عام ۲۰۰۳ کان عدد سکانها ۷۵۵,۷۰۰ نسمة وکرکوك من المدن القدیمة وهی استمرار لمدینة آرافا الآشوریة التی یرجع تاریخها إلی خمسة آلاف عام، یجری بها مجری مائی صغیر (زاب) أحد أفرع نهر دجلة، ویمر فی ٤٥ کم من کرکوك ویساعد فی عملیة ری أراضی کرکوك.

وهناك اختلاف بشأن التركيبة السكانية للمدينة، فترى المصادر الكردية، أن الأكراد يمثلون النسبة الأعلى في كركوك، في حين ترى المصادر العربية أن العرب هم الأكثر، وبعض المصادر التركهانية تشير لغير ذلك. ويتضح من ذلك النسيج القومى الذي تشكل منه المدينة بالإضافة إلى وجود قومية

27

آشورية في المدينة. وبسبب وجود احتياطي نفط بالإقليم، تشتد الصراعات في كركوك.

نفط کرکوك

الاحتياطي النفطي الثابت للعراق حوالي ١٢٠ مليار، يشكل ١٠٪ من احتياطي النفط العالمي، واحتياطي الغاز الطبيعي ١١٠ تريليون متر مكعب ومحور الاستفادة من احتياطي نفط العراق محدد بمنطقتين: الأولى في الرميلة في الجنوب وتشمل ٦٦٣ بئرامنتجا، والثانية في كركوك وتشمل ٣٣٧ بئر منتجا.

واكتشف نفط كركوك ١٩٢٧، وحتى الآن مازالت الاستفادة منه كبيرة، ولذا فهذا المصدر معرض للدمار نظرا لطول فترة استخدامه وكركوك هي أغنى مناطق العراق بالنفط وبها ٤٠٪ من احتياطي نفط العراق ويشتهر أهم آباره (بابا جرجر).

خط أنابيب كركوك - جيهان

وينقل هذا الخط النفط من منطقة كركوك إلى ميناء جيهان التركي في البحر الأبيض المتوسط، وينقل يوميا ما بين • • ٣ إلى • • ٤ ألف برميل نفط، وهذا الخط معطل منذ احتلال أمريكا للعراق بسبب أعمال التخريب، والسعة الحالية لإنتاج النفط في الميادين الشمالية • ٧٠ ألف برميل في اليوم، منها حوالي • ٣٠٠ ألف برميل للاستهلاك الداخلي ويتم وضعه في مصفاة بيجي شهال الدولة، ويصدر الباقي.

خط أنابيب كركوك - بايناس

أنشئ هذا الخط أواخر عقد ١٩٩٠، في إطار اتفاقية بين الحكومة السورية ونظام صدام حسين، وأغلق الخط عقب الإطاحة بصدام حسين وفي أواخر عام ٢٠٠٦، أجريت مباحثات عراقية - سورية لاستئناف العمل مجددا بهذا الخط، وينقل يومياً ٢٠٠ ألف برميل، ويدخل هذا الخط سنويا لسوريا مليار و ۲۰۰ مليون دولار، ويرى خبراء الاقتصاد في سوريا أن استئناف خط أنابيب كركوك - بايناس سيؤثر في تدارك انخفاض إنتاج النفط السوري.

هيكل السلطة في كركوك

أثناء الهجوم الأمريكي على العراق، سقطت كركوك في أيدى القوات الكردية وبعد سقوط صدام عام ٢٠٠٣، عاد الكثير من الأكراد والتركهان إلى المدينة، بجانب عودة الكثير من العشائر العربية في الجنوب وفي أول انتخابات إقليمية بعد سقوط نظام صدام حسين، حصل الأكراد على ٢٦ مقعد من إجمالي ٤٣ مقعد عن كركوك وبشكل مجمل في كركوك تركمان وشيعة وعرب سنة، منتقدين للأكراد التابعين لبارزاني وطالباني، ولكن عناصر السلطة المحلية في يد الأكراد، وخلال فترة سيادة الأكراد على كركوك مؤقتا الذين تعرضوا في عهد صدام حسين للاضطهاد أجبروا على الهجرة من هذه المدينة، وعادوا إليها ثانية بعد سقوط النظام.

## نقل الأزمة من الغرب إلى الشرق

کیهان (الدنیا) ۱۰/۹/۸۰۰۲

تشهد أزمات الشرق الاوسط في هذه الايام ركودا نسبيا بينها انتقلت العدوى الى باكستان والهند وافغانستان.

لقد أصبحت افغانستان وباكستان ومنذ ثلاثة اشهر مسرحا لاحداث ساخنة كاقالة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف وتنصب آصف علي زرداري زوج الفقيدة بي نظير بوتو كرئيس جديد لباكستان، وفي افغانستان تراجع القوة الغربية المحتلة والضربات القاسية التي وجهتها الطالبان ضد قوات حلف الاطلسي كل ذلك يدل على اخفاق جديد في السياسة الامريكية في هذه المنطقة من العالم.

وتجدر الإشارة الى الخلافات القومية والقبلية والمذهبية في هذه المنطقة، فرغم ان هذه الخلافات تلعب دورا اساسياً في رسم الخريطة السياسية، لكن العامل الخارجي وخاصة

ايلول، ساهم في اثارة النعرات الطائفية والقومية. ان الامريكيين والبريطانيين ورغم مزاعم الحرب ضد الطالبان والقاعدة لكنهم فتحوا خطوطا سرية واستخباراتية بينهم وبين الطالبان والقاعدة واستغلوا اندفاع هذه

الامريكي الذي دخل بقوة في هذه المنطقة بعد احداث ١١

المجموعات الارهابية لتعميق الفجوة بين مكونات العالم الاسلامي خاصة بين الشيعة والسنة وتأصيل الفكر الاسلامي المتطرف الذي يجمله الطالبان والقاعدة بانه هو العدو الحقيقي للاستعمار الغربي من اجل تشويه جبهات المقاومة الاصيلة المتمثلة بحماس والجهاد الاسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان وايـران وسوريا والغالبية العظمى من الشعوب والجماهير الاسلامية.

دائماً تكون الساحة الخارجية المحيطة بإيران عرضة للتغير والتحول نتيجة للوضع الجغرافي الخاص ودول الجوار ذات الطبيعة الخاصة.

والمناطق المجاورة غير المستقرة خصوصاً شرق إيران كانت سبباً للقلق والتوتر الاستراتيجي، وكان عدم تنامي الديمقراطية وعدم ثبات الحكومات مع وجود المصدر الأول لإنتاج المخدرات وتهريبها على الحدود الشرقية قد زاد من تهديد إيران وضررها.

وباكستان هي إحدى دول الجوار التي تحظى بعلاقة خاصة مع إيران بسبب تاريخ علاقات الدولتين، لأنه إضافة للجوار والحدود الطويلة بين البلدين والمشتركات الثقافية والدينية والأمنية، فإن حكومات كلا الدولتين دائماً تسعى لإقرار علاقات فعالة ومتعددة الجوانب مع الطرف الآخر، وتوسيع العلاقات المشتركة بينهما.

في الإطار ذاته، فإن التغييرات والتطورات الأخيرة في باكستان مع تفعيل القوى الشعبية، كانت باعث لهذا التساؤل.

هل التغييرات الأخيرة في باكستان لصالح إيران أم لضرره؟

إيران منذ قيام دولة باكستان منذ واحد وستون عام، كانت أول دولة اعترفت رسمياً باستقلال باكستان، وتبادلت السفراء مع هذه الدولة، ودائها إيران تراقب بدقة التطورات الباكستانية وكانت مشكلة ولاية (بلوتشتان) وهي أفقر مناطق هذه الدولة أهم موضوع للتعاون الإيراني الباكستاني منذ استقلال هذه الدولة وقضية أفغانستان وحكومة طالبان كانت في الواقع المشكلة الرئيسية لعلاقات البلدين، وكانت سبباً في توتر العلاقة وإيجاد سوء تفاهم كبير بينها.

أما القضية التي زادت الفاصل بين البلدين، هي قضية اتحاد وتحالف باكستان مع أمريكا لاحتلال أفغانستان.

وعلى كل حال ومع دخول القوات الأمريكية واحتلال أفغانستان والسيطرة على باكستان وإمكانية حضور وتوسع

القواعد والقوات في آسيا الوسطى وكذلك مع احتلال العراق، قد أوجد وضع جديد، يجب على الجمهورية الإسلامية أن تحلل بواقعية ودراية أوضاع وأحوال المنطقة ومسيرة التطورات والأهداف الجديدة لأمريكا في المنطقة.

ومع استقالة (مشرف) كان موضوع خلاء السلطة في باكستان وعدم إدراك السياسية في هذه الدولة لهذه المشكلة الكبيرة سيمثل مشكلة كبيرة لباكستان والشعب الباكستاني، وفي المرحلة التالية سيعم الضرر دول الجوار وخصوصاً إبران.

في الشأن ذاته قال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية الإيرانية عقب التغييرات والتطورات في باكستان في بيان رسمى (أننا أطمئنينا أن المؤسسات الحكومية لدولة باكستان الصديقة ستدار بدراية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد للدولة.

وباكستان من ناحية تعقد السياسة الداخلية والخارجية فهى دولة منحصرة على الفرد، وتعقد السياسة الخارجية في باكستان متأثر بتعقد السياسة الداخلية بهما.

باكستان دولة مليئة بالقوميات (بلوتش- سند- بشتون وينجاب) وكلها أقوام متنافسة وغير متوافقة، لكنها تشكل دولة باكستان ولذا فإن باكستان مليئة بالحركات الانفصالية.

والراديكالية الإسلامية في باكستان من ناحية الاستراتيجية ذات توجهين أولاً: توجه الفرقة وهو العنصر الأصلى لعدم الاستقرار في باكستان كالصدام بين فرق أهل السنة وفرق أهل الشيعة:

ثانياً: التوجه الآخر للراديكالية الإسلامية في باكستان، جانب خارج الحدود المسيحية والصهيونية والشيوعية والهندوسية هي الهدف الأصلى للصراع المسلح لهذه الراديكاليين.

ومن ناحية الطبقة، توجد في باكستان ثلاث جماعات العسكريين، الدينيين والليبراليين العسكريين منذ استقلال الدولة، وكافة أمور الدولة في أيديهم ولهم دائماً حق التدخل

20

27

في سائر الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة للدفاع عن أرض باكستان ومن النظام السياسي للدولة.

أما رجال الدين، بسبب فلسفة تشكيل دولة باكستان، على أساس الهوية الدينية، ولذا يعتبر مسلموا شبه القارة الهندية أن حفظ الأراضى الباكستانية من مسئولياتهم الدينية والمذهبية ودائماً هم ناشطون في الحياة السياسية ويتدخلون فيها ونذكر على سبيل المثال حزب الاتحاد بزعامة القاضى حسين أحمد ومولوى سميع الحق.

وتعد أكثر الأحزاب السياسية في باكستان ومنها حزب الشعب بزعامة القاضي حسين أحمد ومولوي سميع الحق.

وتعد أكثر الأحزاب السياسية في باكستان ومنها حزب الشعب بزعامة (بنيظير بوتو) وحزب مسلم لبيع بزعامة (نواز شريف) ليبرالية ومن أهداف هذه الأحزاب هو تبديل دولة باكستان إلى دولة ليبرالية والتعارض بين الجاعات الثلاثة كان مببأ في الأزمات السياسية في الدولة، وأثرت هذه العوامل على السياسة الخارجية لباكستان بسبب عدم الاستقرار الداخل.

وعلى هذا الأساس فإن العلاقات الأمنية بين إيران وباكستان قابلة للطرح في أمور كثيرة مثل الانفصاليون القوميون، الفرق المذهبية، المخدرات، تهريب البضائع قضية كشمير، قضية أمريكا ومسألة أفغانستان هذه القضايا بجانب نقاط مثل العلاقات الثقافية والتاريخية القديمة والعلاقات الدينية من المكن أن تكون سبباً في أن تخلص علاقات الدولتين في القضايا الأمنية.

باكستان من ناحية نوع الإدارة القومية، ففي السنوات

الماضية كانت مساحة مناسبة لنمو التشدد، وتشكيل الجهاعات الإرهابية، ومأمن للأفراد القاريين التابعين للقاعدة وطالبان.

ونفس الموضوع كان سبب في ظهور الكثير من المشاكل لإيران في نطاق القضايا الأمنية في شرق الدولة، حتى تحولت إيران إلى البوابة الذهبية لتصدير المخدرات أمام مهربين الأفيون ودائماً ما تدخل القوات العسكرية والشرطة الإيرانية في مواجهات مع المهربين.

وبجانب هذا الموضوع الدائم، كان تزايد القوات المتشددة انتشار الإرهابيين بسبب حضور عناصر طالبان في منطقة البلوتش في باكستان سبباً في الصراع المسلح بين إيران والجهاعات الإرهابية مع الحدود مثل جماعة (ريجي).

وخلال تسع سنوات قضاها مشرف على سدة الحكم، اشتد نمو الجهاعات الإرهابية في مختلف الأراضي الباكستانية وخصوصاً في بلوتشستان.

وفى هذا الشأن يرى (نويد أحمد) مراسل التليفزيون الباكستانى مشيراً إلى عجز حكومة مشرف في تأمين الأمن الباكستانى أن استقرار حكومة شعبية في باكستان سيساعد على تحقيق الأمن والأمان في المناطق الحدودية وفي دول المنطقة.

وتوقع نَ الحكومة ألجديد في باكستان ستتعاون أكثر مع إيران في مكافحة الجماعة الإرهابية (جندالله).

وأضاف (نويد) أنه بالنظر للسياسات المستقلة لإيران وتواجد أمريكا في العراق وأفغانستان، فمن الطبيعي أن ترغب أمريكا في ضرب إيران، ومن هذا المنطلق فإن التقارير عن دعم (CIA) لجماعة (جند الله) هي تقارير صحيحة.

## تشكيل قيادة صاروخية للردعلى التهديدات الإقليمية

اعتماد ملي (الثقة الوطنية) ۲۸/۸/۸۸ و ۲۰۰۸

في إطار الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها وسائل الإعلام الغربية يكتسب الحديث عن الحرس الثورى ودوره في حماية نظام الجمهورية الإسلامية أهمية خاصة، فقد أكد الفريق محمد على جعفرى قائد قوات الحرس الثورى الإيراني على احتمال تشكيل قيادة مستقلة بهدف تقوية بنية وأنشطة القطاع الصاروخي في الجيش.

إن التغيير والبناء موجود في كل مكان في العالم، طالما أنه يتم للأفضل والأحسن، وهذا التغيير لم يكن يتم من قبل في الحرس الثورى ولكن مع تغير الظروف المحيطة، والتهديدات المحيطة، فرض هذا التغيير نفسه.

وخلال السنوات الاخيرة، دائماً كنا نهتم بتقوية الجانب الروحى والدينى في قوات الحرس، ولكن هذا لم يمنعنا من الاهتهام بجوانب النجاح والانتصار وكل ما يعيننا على القيام بعملنا بإخلاص. وحول تشكيل قوات محلية تابعة للحرس، أكد جعفرى أن قيادة الحرس بصدد تقوية القدرات القتالية لقواته، خاصة ونحن نحتفل بعام التقنية والازدهار، وتمت الموافقة على تشكيل (٣١) قوة عملية للحرس من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة وبدأت خطواتها التنفيذية.

وأكد قائد الحرس على تفعيل (٣١) قوة للحرس في أقاليم الدولة المختلفة، وتم إعطاء الأوامر بالتعاون والتعامل مع القوات البرية وقوات المقاومة (الباسيج).

وأضاف أن تجربة الثلاثين عاماً لقوات الحرس والخبرات التى حصل عليها في الساحة الداخلية والخارجية وخاصة في ساحة المواجهة مع الوقائع والمتطلبات التنظيمية، وكذلك إدراك استراتيجيات وتهديدات أعداء الثورة والأمة الإيرانية، تشير إلى أن التطورات البنيوية في هذه المنظمة الشعبية والثورية دائماً في تزايد لاستعداداتها في الدفاع عن الدولة، وتؤدى دورا هاما وأساسيا في هذا الإطار.

وبشأن التهديدات الخارجية، أكد قائد قوات الحرس الثورى أن الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران بدون إسرائيل لن يكون عملياً وأمريكا تحتاج لإسرائيل من أجل تنفيذ هجومها على إيران.

إسرائيل نفسها هي عنصر الردع لمنع الهجوم على إيران، فالوضع الجغرافي لهذه الدولة، وقدرات إيران في الداخل والخارج التي تمكنها من توجيه ضرباتها لإسرائيل، عنصران مههان لردع الهجوم على إيران.

وحول قدرات إيران أكد جعفرى أن الإسرائيليين يعلمون جيداً أن أى إجراء من جانبهم تجاه إيران، سيقابله رد فعل عنيف من قبل العالم الإسلامي وخاصة الطوائف الشيعية في المنطقة، مؤكدا أن رد إيران تجاه الهجوم الأمريكي والإسرائيلي المحتمل سيكون عنيفا ولا يمكن تصوره وسيكون صدمة لأمريكا قبل إسرائيل.



### إيران وأزمة القوقاز: فرص ومخاطر (ملف خاص)

تباينات عديدة بدت جلية في مواقف الصحف الإيرانية من أزمة النزاع العسكرى بين روسيا وجورجيا على إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، خصوصا فيا يتعلق بتداعيات هذه الأزمة على إيران وبالتحديد الملف التووى الإيراني، ففيها رأت بعض الصحف أن إيران استفادت من هذه الأزمة في تقليص حدة الضغوط والمقويات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن، لأنها شغلت المجتمع الدولي وحفرت روسيا على معارضة المساعى الأمريكية لفرض مزيد من العقويات عليها، ظهر اتجاه آخر في الصحف الإيرانية، يدعو إلى الحدر من التوايا الأمريكية، ويرى أن الولايات المتحدة هي التي دفعت روسيا للتورط في المستنقع الجورجي، حتى تنشغل بأزماتها مع دول الجوار، عن متابعة التطورات الدولية والمحاولات الأمريكية لتكريس الهيمنة على الساحة الدولية، والاكثر من ذلك، أن هذا الاتجاه يرى أن ثمة صفقة يمكن إبرامها سوف تكون إيران هي أبرز الخاسرين فيها، ومقادها أن تعمض واشنطن الطرف عن أزمة روسيا مع جورجيا مقابل أن تتخلى موسكون عن موقفها إزاء أزمة الملف النووى الإيراني.

## ۱ – ساكاشفيلي وشتاء عام ۲ ۰ ۰ ۱ البارد

عصر ایران ۲۱/۹/۸۰۰۲

حول التوتر الحادث بين روسيا وجورجيا بشان منطقتي الوسيتيا الجنوبية وابخازيا اللتين تطالبان بالانفصال عن جورجيا خلال الشهر الماضي منطقة القوقاز الى بؤرة الصراع الدولي حتى أن بعض المحللين يعتبر ان الازمة الحالية في جورجيا قد تشكل الشرارة التي تنطلق منها حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب.

وبعيدا عما اذا كان هذا التحليل صحيحا ام لا فانه يجب القول بان الازمه الحالية في القوقاز ورغم انها ذات جذور

تاريخية لكنها كان يمكن الا تحدث والا توفر الارضية لتدخل القوى الدولية.

ويجب الاقرار بان انعدام هيكلية اقليمية مشتركة تغطي جميع احتياجاتها اي الامن والاستقرار والتنمية و... وتجعل الدول الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المنطقة تشعر بالرضا وتحقيق مصالحها الوطنية من خلال الانضهام الى هذه الهيكلية ، يشكل احد الاسباب الرئيسية للتدخل واثارة اجواء من عدم الثقة بين دول منطقة القوقاز.

स्ट्र

وواضح ان الدعوة التي وجهتها جورجيا الى الدول التي تبعد الاف الاميال عن المنطقة والمحاولات للانضهام الى عضوية حلف عسكري يشكل "تهديدا للامن القومي" لقسم كبير من دول المنطقة ، يعتبر اجراء يبدد الثقة.

لذلك فان الخيار الوحيد لاحلال السلام والاستقرار في منطقة القوقاز وحواليها يكمن في بناء الثقة كخطوة اولى وفي الخطوة الثانية العمل من اجل ارساء هيكلية اقليمية مشتركة تعمل على ضهان مصالح الجميع ويقطع الطريق على تدخل سائر القوى الاجنبية في المنطقة.

ان حكومة تبليسي تتذكر بالتاكيد ما حدث في شتاء عام ٢٠٠٦ ، ففي تلك الايام كان مقررا اقامة مراسم اليمين لنظربايف بمدينة "استانة" في كازاخستان وكان ساكاشفيلي بوصفه رئيس جورجيا قد دعي للحضور في تلك المراسم وكان يبدو متوترا للغاية وعندما التقى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي معه اتضح سبب توتره هذا.

وكان ساكاشفيلي قد قال لمتكي بان الروس قد قطعوا امدادات الغاز عن جورجيا وفي ظل ظروف كهذه فان ايران تشكل الامل الوحيد للجورجيين لكي تبيع لهم الغاز.

وبعد التمهيد دبلوماسيا قام وزيرا الخارجية والطاقة الجورجيان بزيارة الى طهران وعقب ذلك تم تصدير الغاز الايراني الى جورجيا عن طريق جمهورية اذربيجان وانقذ شعب جورجيا الذي كان يعاني من البرد آنذاك.

وقد اخذت ايران القضايا الانسانية بنظر الاعتبار في تصدير الغاز الى جورجيا بحيث انها فتحت انابيب الغاز الى الجورجيين الذين كانوا "ايرانيين" يوما ما، حتى قبل الاتفاق على سعره.

لكن ماذا كان رد ساكاشفيلي على هذا التوجة الانساني؟ فقد قام بعد عام من ذلك بتسليم ايراني اعتقل في تبليسي باسم "اردبيلي" الى امريكا رغم احتجاج طهران، لكي يكون ورقة رابحة في يد البيت الابيض في تعامله مع ايران

وقد اظهرت الحكومة الجورجية لعدة مرات بانها واقعة بشكل شديد تحت التاثير الامريكي وانه لا توجد ارادة مستقلة في تبليسي.

ان الحكومة الجورجية ومن خلال اشعالها فتيل الحرب صيف هذا العام في المنطقة والتي اعقبها ردة فعل روسيا العنيفة ، اظهرت هذه المرة ايضا انها لا تملك تفهها صحيحا عن العلاقات الاقليمية والدولية و حتى انها لا تعرف قدر نفسها .

والان وهي توجه انظارها الى خارج المنطقة واقدمت على ايجاد الازمة الحالية، تبحث الان عن غرج من الوضع الراهن من خلال اعتهاد نفس الخطا الاستراتيجي اي طلب العون من الخارج في حين ان ظلال قوة اسمها روسيا تطل على تبليسي وان الروس يواصلون اللعبة هذه المرة من منطلق توجه ينطوي على الكرامة ولذلك فانه كلها توسع نطاق التوقع من القوى من خارج المنطقة كلها ازدادت حساسية روسيا وبالتالي المزيد من تعقيد الاوضاع.

لذلك فان السبيل الوحيد لاستنباب السلام والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة يكمن في ايجاد هيكلية داخل اقليمية وديناميكية تمهد لتنامي الاستقرار والامن لجميع دول المنطقة شريطة الايلقي اشخاص مثل ساكاشفيلي حجر في بئر يتطلب اخراجه وقوع احداث وتطورات.

## ٢- ثمن دعم الموقف الروسى

مريم جمشيدي 📑 اعتماد (الثقة) ۲۰۰۸/۸ 📑

منذ اليوم الذى هدد وحذر فيه سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى البيت الأبيض بلهجة شديدة وحاسمة عقب تصريحات بوش التى كان يدين فيها العمليات العسكرية الروسية في جورجيا حيث قال: "يجب على أمريكا أن تختار أحد أمرين هما: العلاقة مع جورجيا أو التعاون الحقيقى مع روسيا بشأن القضايا التي تحتاج بالفعل إلى إجراءات جماعية كبيرة وواسعة"، وصولاً إلى اليوم الذى أعلن فيه فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسى وبشكل صريح أنه إذا لم يغير

البيت الأبيض موقفه بشأن الصراع في جورجيا فإن روسيا لن تغير موقفها تجاه البرنامج النووى الإيراني، فإن معطيات الأمور تفيد بأن تغييراً حقيقياً مقداره "١٨٠" درجة قد حدث في الموقف الروسي تجاه الأزمة النووية وذلك على الرغم من صغر المدة الزمنية بين التصريحين.

ذلك أنه منذ اندلاع الحرب في جورجيا صدرت مجموعة من المؤشرات الدالة من جانب الدول المتصارعة أى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي كشفت عن حقيقة مفادها أن "اللعبة" التي أخذت واستهلكت فيها ومعها هؤلاء اللاعبين قد تغيرت واختلفت.

ولم يكن قد مضى سوى ثلاثة أسابيع على قرار ميدفيديف الرئيس الروسى - بتأييد من بوتين - بالموافقة على قيام الدبابات الروسية بالرد على الهجوم الجوجرى على إقليم اوسيتيا الجنوبية الذى كان قد أعلن استقلاله في عام ١٩٩١ عن جورجيا، حتى نجحت روسيا فى تحقيق عدة أهداف جراء هذا القرار من أهم هذه الأهداف تحذير جورجيا من تأييد أمريكا، الثانى وقف عملية الحصار التى كان الناتو يسعى إليها لمحاصرة روسيا وذلك من خلال تمدد الحلف عبر فتح عضويته لأعضاء جدد من دول أوربا الشرقية.

الواقع - كما يعلم الجميع - أن أوروبا الشرقية هي النطاق والعمق الاستراتيجي ومنطقة النفوذ المباشر والأولى لسكان الكرملن.

في الوقت نفسه فإن جمهورية القوقاز التي يطلق عليها "الجار القريب" تشكل أهمية حياتية خاصة بالنسبة لسكان أرض القياصرة والتي لا يريدون لها أن تذهب - تتحول - إلى الغرب، أو أن تكون داعمة المواقف الخاصة بالبيت الأبيض في القوقاز وما حولها.

من هنا فإن الخوف من نفوذ الغرب إلى جانب أزمة الدرع الصاروخية الأمريكية في أوربا الشرقية سببان جوهريان دفعا روسيا إلى قصف جورجيا ومهاجمتها مع قيام روسيا بإطلاق تحذيرات أخرى لبقية دول نطاقها الجغرافي الأول من مغبة تجاوزها أو تجاوز مصالحها الاستراتيجية والحيوية.

في ظل مثل هذه المتغيرات تحول الصراع الجورجي إلى "مصدر" صراعات إقليمية ودولية حيث أدى إلى ردود فعل متبادلة حادة وعنيفة وسلبية بين واشنطن وموسكو وبشكل مباشر لدرجة التهديد الروسي بوقف التعامل أو التعاون مع أوربا في القضايا التي تحتاج إلى "إجراءات ومواقف جماعية" والتي في مقدمتها بالطبع المفف النووى الإيراني وذلك بالرغم من أن ذكراً مباشراً لهذا الملف قد جرى على لسان وزير الخارجية الروسي أحد اللاعبين الذين جرت على أستهم تلك التهديدات فكها هو معلوم فإن الملف النووى الإيراني يعد من جملة الموضوعات التي تحتل مكانة خاصة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، التي تسعى بشكل السياسة الخارجية للولايات المتحدة، التي تسعى بشكل الاجماع الدولي من أجل الحصول على مساعدة الاجماع الدولي من أجل إعال وتنفيذ القرارات الخاصة بالمقاطعة والحصار الاقتصاديين من جهة وإصدار قرارات دولية جديدة رادعة لإيران من أجل وقف برنامجها النووى من جهة أخرى.

أمريكا هنا تحتاج بشدة إلى تأييد كل من الصين وروسيا بوصفهما دولتان من خمس دول لها حق الفيتو في مجلس

الأمن. هذا الاحتياج الأمريكي قد مكن روسيا قبل ذلك من تحقيق امتيازات على حساب منافسها الأمريكي.

في هذه الأثناء والأجواء الخاصة بالصراع الجورجي يمكننا القول بأن المناقشات الدائرة بشأن اقليم اوسيتيا قد تجاوزت بالفعل الحدود الجغرافية لكل من روسيا وجورجيا، لدرجة أنه يمكن القول معها بأن إيران قد حصلت - أخذت أو تلقت - "رسالة ضمنية" من خلال وفي كلمات الانذار الروسي لأمريكا.. مفاد هذه الرسالة ضرورة قيام طهران بتأييد موسكو في الأزمة.

الواقع أن موقف السياسة الخارجية الإيرانية بشأن منطقة القوقاز على الرغم من ظهوره واضحاً في كلام "منوتشهر قتقى" وزير الخارجية الإيراني وهو حماية ودعم الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز إلا ان استخدام وسائل الإعلام الإيرانية الكلمة "التغرب" وهي توجه انتقاداتها لحكومة جورجيا قد كشفت وأكدت على أن طهران تدعم روسيا - في هذه القضية – في مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن إعلان وإظهار هذا الموقف الإيراني بهذا الشكل لم يكن "مبالغا" فيه للدرجة التي تثير الغرب، فقط أسعد هذا الموقف الروسي وأقنعهم بأنه من المؤكد أن يحصلوا على مكاسب ومصالح من وراء دعمهم طهران.

الحقيقة أنه عند حساب توازن القوى وفى إطاره، فإنه طالما باتت المصالح الغربية عرضة للخطر يكون الفائز هنا هو روسيا.

والمؤكد هنا أن روسيا بتهديدها الغرب بشأن تقويض الإجماع الدولى بشأن البرنامج النووى الإيراني فإنها تعرض مصالح أمريكا المرتبطة بهذه القضية والأزمة للخطر الشديد

لكن ثمة فوائد أخرى بانتظار طهران إلى جانب هذا الاتفاق أو في إطاره - مثل عدم تأييد روسيا لجهود الغرب بشأن إصدار قرار رابع من مجلس الأمن ضد إيران وكذلك وجود مناخ جديد يمكن أن يشكل متغيراً جدياً وحقيقياً يدفع روسيا إلى بيع النظام الدفاعسى الجموى (٥-٠٠٣) الروسي إلى إيران.

منا من المتوقع جداً أن يكون إعاقة بحث الملف النووى في الاجتهاعات القادمة لمجلس الأمن أهم وأسرع المكاسب الإيرانية المتحققة وهو ما يمكن إدراكه جيداً في قول كوندليزا رايس من أنه لم تتشكل بعد الأجواء المناسبة اللازمة لصدور قرارات عقابية جديدة ضد إيران بسبب ملفها النووى.

مع كل هذا فإنه من غير المتوقع أبداً حدوث انحياز روسى مطلق لصالح إيران. فبعد فترة قليلة جداً من كلام رايس أكد بوتين في لقاء تليفزيوني له مع شبكة سي ان ان على أن التوفيق بين المصالح الروسيي والأمريكية بشأن إيران وأنشطتها

النووي مع طهران.

هذا الأمر يبدو عيانا - أي مؤكدا - لنا من خلال تذكيرنا بموقف روسيا في أوقات ما حاسمة مثل تلك التي عاشها الملف النووى أثناء التصويت على العقوبات الثالثة التي فرضت من جانب مجلس الأمن حيث قامت روسيا بالتوقيع على قائمة العقوبات الصادرة ضد إيران من خلال قرار عجلس الأمن الثالث بشأن فرض العقوبات ضد إيران.

لذِلك فإن الأمر الأكثر أهمية والذي يجب أن يكون واضحا جليا أمام المستولين الإيرانيين هو: إذا كنتم تنظرون إلى أزمة جورجيا بوصفها "فرصة" بل يجب النظر إليها كذلك فإنه لا يجب إضاعة هذه الفرصة بالحسابات الخاطئة.

لأنه من الواضح جيداً الآن أن أمريكا قد باتت بين اختيارين هما إيران أو جورجيا وهي قد قررت بالفعل أيهما تختار وتريد .

النووية هو أمر هام فموسكو ملتزمة بالتعاون مع واشنطن، وهذه هي المرة الثانية التي يكرر فيها بوتين هذا المعنى والكلام، وهو ما يعني إذا الأمر الواضح هنا أن تصريحات بوتين- التي كررها للمرة الثانية خلال أيام معدودات كما سبق القول - تفيد بأن التعاون الروسى مع الغرب بشأن الملف النووى الإيراني ليس له علاقة بقضية جورجيا. ربها يكون الجدل بشأن الامتيازات التي حصلت عليها موسكو من الغرب جراء موقفها وتعاونها هذا ، سببا لجدوث تغيير ما في الموقف الروسي ولكن من غير المتوقع أيضا حدوث تغيير سريع في مواقف الأمريكيين جراء اللهجة الروسية شديدة التهديد ضد أمريكا بسبب قضية جورجيا.

الواقع أن هذا الواقع الجاد الجديد يكشف عن إدراك شديد من جانب البيت الأبيض مفاده أنه في حاجة شديدة للكرملين ولنفوذه الموجود في إيران بسبب تعاون الكرملين

## ٣- مكانة إيران وإسرائيل في الحرب الروسية - الجورجية

نصرت الله تاجيك 📑 نوروز (اليوم الجديد) ١٥/٨/١٥

كانت الحرب المحدودة التي وقعت منذ أسابيع مضت بين روسيا وجورجيا، موضع بحث من زوايا متعددة من قبل الخبراء والمهتمين، وبعيداً عن الظروف الداخلية التي أشعلت هذه الحرب، فإن هذه الحرب كانت ردا على اقتراب الناتو من الحدود الروسية، وهناك أطراف عديدة لعبت دوراً في هذه الحرب وهذه التطورات ومن أهم هذه الأطراف النظام الإسرائيلي ونظام الجمهورية الإسلامية، والأول يلعب

والعراق وخاصة منطقة الأكراد.

هذا النظام لديه خبرة قديمة وعلاقات صداقة مع العسكريين في جمهورية جورجيا، وفي الإطار ذاته فإنّ جورجيا بها لوبي يهودي قوى من اليهود المهاجرين. ودائها يسعى هذا اللوبي لتقوية العلاقة بين إسرائيل وجورجيا.

دوراً واضحاً في منطقة الشرق الأوسط والخليج (الفارسي)

وتعد إسرائيل بعد أمريكا وفرنسا أهم مصدر للصفقات العسكرية الجورجية، وتدار هذه التجارة عبر أفراد أصحاب نفوذ في القطاعات العسكرية لهذا النظام الإسرائيلي.

وعلى سبيل المثال فإن الجنرال جاك جيرسش وهو أحد القادة رفيعي المستوى في النظام الإسرائيلي، الذي اضطر للاستقالة عقب هزيمة النظام أمام حزب الله في حرب الـ

٣٣ يوم، يعد الآن أحد المستشارين الأمنيين في الحكومة

وإضافة للصفقات العسكرية التي تتم بين النظامين، فإن إسرائيل قامت بإرسال عناصر من قواتها العسكرية لتدريب القوات الجورجية، وهو الأمر الذي دعى السيد تاور يوكوباش أحد وزراء جورجيا وهو يهودي، للتفاخر والتباهي بدور إسرائيل في مساعدة جورجيا.

وإذا كان الروس يعتبرون هذه العلاقة العسكرية، بسيطة وعلى مستوى منخفض، لكن في الوقت ذاته، تعتبر هذه المساعدات ومنها تدريب القوات الأمنية الجورجية من بين الأساليب المهددة لمصالح روسيا والنظام الإسرائيلي نخاف من إثارة الروس أكثر من الحد، وسعى الإسرائيليون إلى أن تكون علاقاتهم العسكرية مع جورجيا في إطار الصفقات الدفاعية وتدريب القوات العسكرية.

ومع بداية الحرب بين موسكو وتبليس، اقترحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني (رئيسة الحكومة الجديدة)، تعليق صفقات عسكرية مع جورجيا، لأنهم خافوا أن يكتشف الروس هذه العلاقة العسكرية الخفية بين الطرفين مما يشجع الروس على تصدير أسلحة عسكرية متقدمة، وخصوصاً

الصواريخ المضادة إس • • ٣ إلى إيران وسوريا.

وبالنظر إلى ما سبق، فإذا كان النظام الإسرائيلي لا يريد إثارة غضب الروس، إلا أنه بشكل غير مباشر يريد أن يضغط على روسيا لمعارضتها العقوبات ضد إيران.

والإسرائيليون يدركون حساسية الروس لهذه العلاقة، والوضع المتأزم في المنطقة، والذي من الممكن أن يتحول إلى أزمة كبيرة ولكن هذه الدولة تحظى بدعم الغرب وأمريكا،

وتوجه هذه العلاقة.

وبشكل مجمل، فإن النظام الإسرائيلي قد وضع نفسه في وضع سئ لأنه ملزم بالحفاظ على علاقته بجورجيا، وعلى ذلك من المنتظر تقارب العلاقات العسكرية الروسية مع إيران وسوريا، وفي هذا المجال الحساس فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى بكل قوتها للاستفادة من الوضع الراهن.

### ٤ - دروس من أزمة أوسيتيا الجنوبية

محمد هادوی

رسالت (الرسالة) ۲۸/۸/۸۸

في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، اكتشفت آسيا الوسطى والقوقاز بوصفها أحد المناطق النابعة بالطاقة، بحيث ساعد ظهور الغاز الطبيعي بتلك النواحي على مضاعفة أهمية المنطقة.

وتباعاً فإن مشروع تأسيس حركة طالبان ثم سقوطها في أفغانستان كان إحدى أطروحات الولايات المتحدة في استهلاك مصادر الغاز الطبيعي بآسيا الوسطى، وبهذا يكون عامل الطاقة أحد أبرز أولويات المعادلات الإقليمية الجديدة في آسيا الوسطى.

ومن ناحية أخرى، تبين أن توسع الناتو شرقاً قد أثار المخاوف الروسية، إذ أن اقتراب الناتو من دوائر النفوذ الروسي التقليدي قد أثار بوتين وقادة الكرملين، وقد ذكرها دوار شيفر دنادزه ذات مرة حينا قال إن بوتين لطالما فكر في إمكانية استغلال معادن وطاقة أوروبا الشرقية والقوقاز في فرض السيادة، إلا أنه لم يفكر في أن ساكاشفيلي ستتملكه الجراءة في الاعتداء على مواطنين روس ذات يوم، وكذا، لم يكن ساكاشفيلي يظن في نفسه أنه يأتي عليه يوماً وينخدع مثلها انخدع صدام حسين في عقد التسعينيات من السفيرة الأمريكية في بغداد. فساكاشفيلي كان يتصور أن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية سيقفا بجوار جورجيا في والولايات المتحدة الأمريكية سيقفا بجوار جورجيا في أزمتها الخاصة بدأوسيتيا الجنوبية دون أدني خسائر. أما بوتين

وميدفيديف فلم يتخذا خطوة للأمام أو خطوة للخلف وإنها ترافقا واتحدا معا وعملا على إحياء الحلم الروسي القديم، والواقع أن بوتين وميدفيديف كانت لهما دوافعهم الكافية هذه المرة للتدخل مثلها كان يفعل الغرب والناتو من قبل، فروسيا هذه المرة تدافع عن حقوق مواطنيها (الحاملين جوازات سفر روسية)، وفي إطار قوانين حقوق الإنسان- مثلها فعل الناتو في صربيا إبان عقد التسعينيات- المهم أن بوتين وميدفيديف سعيا إلى تحريك الرأى العام الروسى بهدف تحقيق الحلم القديم في ظل مد الناتو والاتحاد الأوروبي شرقا ومحاولات الولايات المتحدة السابقة إلى المحافظة على الأوضاع الحالية، عبر الظهور بطالبان تارة وتفعيل حكومة كرزاى تارة أخرى، غاية الأمر أن الصدام بين المصالح والأهداف يشعل الصراع ويعيد مرحلة الحرب الباردة من جديد، وما يجب قوله في هذا السياق، إنه بعدما ارتقى العالم وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية النظام القائم على الانفرادية جائزى أزمة أوسيتيا الجنوبية لتعيد تقسيم هذا النظام من جديد وليتيقظ الدب الروسي من نومه، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن ساركوزي والسيدة أنجيلا ميركل لم يرغبان في تكرار أخطاء نابليون هتلر، ولهذا السبب تعاملاً مع أزمة أوسيتيا الجنوبي بكل حيطة، ولم يسرعا في اتخاذ موآقف من شأنها تفاقم الصراع في القوقاز.

## ٥- ثلاث وجهات نظر للعالم الغربي إزاء أزمة القوقاز

مهين السادات صمدي الما إيران ٢٠٠٧/٨/٢٧

انعكس الصراع الجديد في جورجيا على مسار العلاقات التاريخية بين موسكو والغرب. إذ تصدت الدول الغربية للقوات الروسية في جورجيا وطالبتها بالخروج الفورى من جميع الأراضى التى احتلتها حتى الآن، إلا أن روسيا يبدو أنها لم تلتفت لتلك المطالبة وبخاصة بعد ما ذاقت طعم النصر في حربها الجديدة بالقوقاز وسيطرت على المنطقة.

على أية حال، يمكننا تقسيم وجهات نظر العالم إزاء الصراع الراسي الدائر بين روسيا وجورجيا إلى ثلاثة أقسام.

القسم الأول: ويأتى على رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا والذين أدانوا الإجراءات الروسية في جورجيا وبشدة وكذا تعاونوا وبشكل مباشر مع حكومة ميخائيل ساكاشفيلى، وقد اصطف أيضاً مع هذه الجبهة الأنجلوساكسونية رؤساء جمهوريات بولندا، أوكرانيا ولتوانيا (إحدى جمهوريات البلطيق).

القسم الثاني: بعض الدول الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وأدانوا أيضاً الإجراءات الروسية في القوقاز لكنهم لم يلعبوا نفس أدوار مجموعة القسم الأول وإنها اكتفوا بلعب دور الوساطة.

القسم الثالث: يضم الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا الذين لم يدينوا موسكو لأسباب مختلفة من جملتها الحصول على مصادر البترول والغاز الروسى بل وانتقاد ميخائيل ساكاشفيلي على مواقفه ضد روسيا، ولعل تصريحات وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إزاء أخطاء تبليسي يوضح مواقف تلك المجموعة من الدول.

أما بشأن تلك الأزمة يمكن القول أن الولايات المتحدة باتت هي الأكثر تحركاً، إذ يقول الرئيس جورج بوش: "إن

الولايات المتحدة وحلفائها يقفون هذه الأيام بجوار الشعب والحكومة الجورجية"، يعنى أنهم يقفون وراء الديمقراطية، وروسيا ملتزمة بإنهاء الأزمة.

وكذا صرح جورج بوش قائلاً: "إن أسلوب التخويف والضغط في السياسة الخارجية والخاص بالقرن الحادى والعشرين لم يعد مقبولا، وها هي مرحلة الحرب الباردة تنتهي أيضاً".

وفى معرض حديثه أكد أن العلاقات المتوترة مع روسيا ليست في مصلحة الولايات المتحدة وبالعكس أيضاً وفى هذا السياق صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس التى قامت بزيارات متتابعة بين باريس وبروكسل وتبليسى قائلة "إن روسيا بدأت لعبة خطيرة مع الولايات المتحدة وحلفائها وتضع واشنطن والمجتمع الدولى أمام مأزق كبير".

ومن ناحية أخرى، يخشى بعض الأطراف الأوروبية من تحريضات البيت الأبيض لـ ساكاشفيلى، عافي ذلك من تداعيات على العلاقات الدولية، لاسيما بعد بيان حلف الناتو الذي أكد فيه أن روسيا لم تلتزم بتعهداتها في إطار وقف إطلاق النار، لكن عما لا شك فيه أن عماطلة القوات الروسية في الخروج الفورى من جورجيا سيكون معناه تعميق الفجوة في العلاقات بين موسكو والغرب. وإزاء تفاقم ذلك الصراع في العلاقات بين موسكو والغرب. وإزاء تفاقم ذلك الصراع سعى زعماء أوروبا وبخاصة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى التدخل خل نزاع القوقاز وبالفعل بعد التدخل النشط من قبل الاتحاد الأوروبي ووساطة ساركوزى تم التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العسكرية بعد خمس أيام من اندلاع الصراع.

### ٦- السوفييت وروسيا والغرب

اعتماد (الثقة) ۲۰۰۸/۸/۲۷

كان الرئيس السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف يرى الروس والسوفيت جزءاً من حضارة أوروبا الغربية، وهو ما دفعه إلى التحدث عن بيت أوروبى مشترك، كانت القاعدة الأساسية لسياسته الخارجية تقوم على أن يتصالح الاتحاد السوفيتى بشكل أحادى الجانب مع أمريكا وأوروبا بالنسبة لقضايا الجغرافية السياسية بحيث يستطيع أن يقدم طم السوفيت كشريك جدير بالثقة.

وكانت المصالحات المتتابعة من قبل جورباتشوف تخيف الطبقة السوفيتية الحاكمة لكن جورباتشوف أخذ يعرب عن استيائه منذ عام ١٩٨٨ بسبب عدم قبول أمريكا التصالح الثنائي وكانت الطبقة الحاكمة تدرك جيدا أن أمريكا لا تؤمن بالمصالحة الثنائية. وقد قال وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جورج شولتز في رد فعل على اعتراض السوفيت بخصوص ميل أمريكا للمصالحة الثنائية :"اسمحوا لهم أن يواصلوا المصالحات الأحادية الجانب فهى نتيجة الضغط الذى مارسناه عليهم". وبعبارة أخرى فإن أمريكا لم ترض بعملية التصالح المتبادلة حتى في ظل الإصلاحات الشاملة سياسيا واقتصاديا وعلى صعيد الجغرافيا السياسية التي قام بها جورباتشوف وآنذاك كان الحظ حليفاً لأمريكا، لأن جورباتشوف الذي كانت رؤيته بالنسبة للعلاقات الدولية بسيطة وكان يأمل في أن تقبل أمريكا في النهاية موضوع المصالحات المتبادلة كان يواصل التراجعات الجغرافية السياسية الأحادية الجانب إلى أن صدم في هذا الموضوع في عام ١٩٩١. وبعد انهيارٍ الاتحاد السوفيتي واجهت روسيا أزمات طاحنة اقتصاديا وسياسيا واجتهاعيا ولم تعد موسكو تطرح كتموة عظمى، واعتقد يلتسين الرئيس الروسى وأندريه كازروف وزير خارجيته وأشخاص أخرون في حكومته أن روسيا الأن هي جزء من أوروبا، في الوقت الراهن لم تعد توجد تلك العداوة السابقة وعليه توصلوا إلى نتيجة فحواها أنه مع انتهاء هذه الحرب الباردة تستطيع روسيا وأوروبا وأمريكا أن تتعاون فيها بينها وأن تكون بينهم علاقات عميقة ووطيدة وكان يلستين مثل جورباتشوف على استعداد لأن يخضع لأشكال التصالح الأحادية الجانب ولم يسمح الضعف الاقتصادي والعسكّري لروسيا في ذلك الوقت بأن تقف أمام ضغوط الأمريكيين لكن حتى منتصف عقد التسعينات توصلت

موسكو إلى نتيجة مفادها أنه مع أن الحرب الباردة قد انتهت لازالت أمريكا تضع على أجندتها توسيع سيطرتها ووجودها في الحدود القريبة من روسيا وكان بريهاكوف يتحدث عن العالم المتعدد الأقطاب ومجموعة الثلاثة أى روسيا والهند والصين لتقييد توسع الهيمنة الأمريكية وأدركت موسكو أنه على الرغم من القيام بالمصالحات الأحادية الجانب منذ جورباتشوف إلا أن أمريكا بل وأوروبا لازالتا غير مستعدتين للقبول بروسيا كشريك وند لهما ويعتبرنها غثل تهديداً بالنسبة لحضارة أوروبا. إن الذى غاب عن جورباتشوف ويلتسين والليبراليين الروس في ذلك الوقت هو التصورات السلبية السائدة لدى الغربيين والأمريكيين تجاه روسيا التى تبلورت منذ مئات السنين.

بوتين والغرب

لم يكن بوتين الذى انتخب فى العام ٢٠٠٠ رئيسياً لروسيا عدواً للغرب، لكن من المؤكد أنه بسبب السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة البلقان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وكذلك أيضاً طريقة سلوك أمريكا مع روسيا شاعت مشاعر معادية لأمريكا في المجتمع الروسي.

ومع هذا فإن بوتين بينها كان يسعى للحفاظ على المصالح القومية الروسية كان يعمل أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع أمريكا، فكان يرى المصالح الروسية من المنظور الخارجي في إطار العلاقات مع الغرب وعمل على أن ينهى أشكال التصالح الأحادية الجانب، وكان بوتين يعتبر رد فعل روسيا على أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة مواتية لتوطيد العلاقات بين موسكو وواشنطن ولهذا كان يدعم حرب آمريكا على الإرهاب، ومن المؤكد أن موسكو كانتُ تعتقد أنها قد بدأت هذه الحرب في الشيشان وفي النهاية قام بوتين من حيث الجغرافيا السياسية بأشكال من التصالح جديرة بالاهتمام إزاء أمريكا على سبيل المثال لم يعارض إقامة قواعد عسكرية أمريكية في آسيا الوسطى بل وتعاون مع أمريكا في إطار قضايا الجغرافيا السياسية المختلفة وكانت موسكو تأمل في أن يترتب على هذه الإجراءات الإيجابية رد فعل إيجابي من قبل أمريكا خاصة إلغاء قانون عام ١٩٧٤ الذي يقيد العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا أو أن تدعم أمريكا عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية وتتفهم واشنطن أن

لروسيا مصالحها القومية المصالح التي يتعين عليها احترامها في إطار إقامة علاقات جيدة معها وبعبارة أخرى كانت موسكو تعلق الأمل على أن تفهم أمريكا أن العلاقات يجب أن تكون ثنائية الاتجاه.

توتر العلاقات بين أمريكا وروسيا

لكن منذ عام ٢٠٠٣ أدت إجراءات إدارة بوش إلى أن يقتنع بوتين والطبقة الحاكمة أن أمريكا ليست على استعداد لأن تضع في اعتبارها مصالح الروس وأهميتهم وهي تضع سياستها الخارجية. يقول دبلوماسي روسي كان سفيرا لروسيا في أمريكا منذ ثلاث سنوات: "طالما أن أمريكا لا تحاول مراعاة المصالح القومية الروسية في المناطق القريبة من حدود روسيا فإن روسيا وأمريكا لن يتمكنا من إقامة علاقات وطيدة" إذن في الدرجة الأولى يمكن القول أن حكومة بوش على الرغم من اعتراضات موسكو عملت على توسيع حزب الناتو شرقا وهكذا استنتجت موسكو أن هدف الناتو الدفاع عن أوروبا في مقابل التهديدات الجغرافية السياسية الناجمة عن الحرب الإيديولوجية بين السوفيت وأمريكا والآن حيث لم يعد هناك وجود للاتحاد السوفيتي تتساءل روسيا ما الهدف

من عملية التوسيع وضد من سيعمل الناتو، وتجيب موسكو على نفسها "أن أمريكا وأوروبا لازالتا تعتبران روسيا عدوا لها ويعملان على محاصرتها".

والآن تدعم أمريكا عضوية دول الاتحاد السوفيتي السابق مثل جورجيا وأوكرانيا في حلف الناتو من أثار عصبية موسكو وهناك شئ آخر هو أن هجوم أمريكا على العراق قد أثبت لروسيا أن أمريكا لا تحترم القوانين الدولية وأنها تسعى لخلق عالم أحادي القطبية تتولى زعامته. ثالثاً بشكل مغاير تماماً للقانون الدولي قامت أمريكا وأوروبا بفصل كوسوفا عن صربيا، إذن أثبتوا ثانياً لروسيا أن أمريكا تعتبر نفسها فوق القانون وأن بيدها اتخاذ القرار بخصوص توقيت وكيفية تقسيم الدول على أساس عرقي، رابعاً سعى أمريكا لتوسيع وجودها في آسيا الوسطى والقوقاز وأخيراً أدى تحرك أمريكا لإنشاء نظام مضاد للصواريخ في بولندا وتشيك تحرك أمريكا لإنشاء نظام مضاد للصواريخ في بولندا وتشيك الله تفاقم أزمة العلاقات بين روسيا وأمريكا واعتبرت موسكو هذه الإجراءات ضد روسيا وأنها سعى من جانب الغرب لمحاصرتها ويتعين على روسيا بذل ما في وسعها لمواجهة ذلك.

## ٧- أزمة القوقاز وخسارة استراتيجية للغرب

رسالت (الرسالة) ۲۰۰۸/۸/۲۸

عمداسكندري

عسكرى لهذه المناطق.
ومن المؤكد أن المسئولين في جورجيا كانوا يعتقدون بشدة في عدم حدوث رد فعل من جانب موسكو إزاء هذه الضربة وهذا الاجتياح العسكرى. ومن ناحية أخرى كانوا يعتقدون أيضاً أنه في حالة دخول الكرملين كلاعب في هذه اللعبة، فإن الغرب- وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية- سوف يقوم برد فعل عنيف على ما يمكن أن تقوم به موسكو وفي هذا

وبعبارة أخرى فقد أقدم الجورجيون على تنفيذ سياستهم العسكرية والحربية هذه بناء على أساسين، الأول، حماية كاملة وتأييد من جانب الغرب، والثاني عدم تدخل موسكو في هذا الصراع. وبالقطع إن ما بنى على هذين الأساسين لم يسفر عن شئ سوى تعرض الجيش الجورجي لهزيمة ساحقة وقيامه بانسحاب مخزى تم في صمت شديد.

ولكن من ناحية أخرى فقد أسفر هذا الصراع أيضاً عن

إن ما حدث مؤخراً من صراع سياسى ومعارك عسكرية في منطقة القوقاز التى تحظى بأهمية جيوبوليتيكية بالغة، يمكن تحليله من جوانب وأبعاد متعددة، ولكن مما لا شك فيه أن أكثر الجوانب بروزاً في هذا الصراع وهذه المعارك هو الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الجورجي ساكاشفيلي في تدعيم تأثير الغرب وتدخله في هذه الصراع. إن جميع القرائن والشواهد تشير إلى أن "تبليس" كانت قد فتحت حساباً خاصاً أمام مناورات الغرب في حربه وصراعه مع روسيا، ومن المحتم أن الرصيد الذي تم فتح هذا الحساب على أساسه لم يكن سوى الأحلام والأوهام الطفولية التي لعبت بمخيلة ميخائيل ساكاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا.

فبينها كانت دورة بكين للألعاب الأولمبية ٢٠٠٨ تشغل صحافة وسائل الإعلام العالمية، حاول الساسة في "تبليس" معالجة الجراح القديمة في المناطق الانفصالية مثل أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بقيامهم بتوجيه ضربة عسكرية واجتياح

فشل ذريع ومؤثر منى به أصدقاء هذا البعد وحماته الأصليون وذلك أكثر من كونه تسبب في تنزل مكانة جورجيا وتلاشى طابعها الناعم في فسيفساء العلاقات الدولية، إلى درجة أن البعض من خبراء العلاقات الدولية اعتبروا هذه الحرب بابا للدخول إلى النظام العالمي الجديد، ففي هذه الصفقة منى الغرب بخسارة من ناحيتين، فمن ناحية أثبت الغرب عدم خبرته وعدم قدرته على حماية الثورات الملونة، ومن الناحية الأخرى كانت هذه الصفقة شاهد على حدة زعماء الكرملين واستعراض لقوتهم التي لا بديل لها في منطقة القوقاز" لقد نادت أغلب الدول الغربية بوقف إطلاق النار وإلزام روسيا بسحب قواتها من جورجيا. وكانت الزيارة الأخيرة التي قامت بها كوندليزا رايس لجورجيا وزيارة أنجيلا ميركل مستشار ألمانيا، ونيكولا ساركوزي لموسكو، دليلا على محاولات الغرب للاحتفاظ بجورجيا كحليفة وصديقة للغرب ولتقويض قدرة وقوة الكرملين المتزايدة والحد من تناميها في المنطقة.

فقد صرحت أنجيلا ميركل في لقائها مع المستولين الجورجيين بأن جورجيا سوف تصبح عضوا في حلف شهال الأطلنطي، ومن ناحية أخرى صرحت كوندليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة في "تبليس" بأن روسيا قد تخطت حدودها واستخدمت قوتها للضغط أكثر من اللازم على جارتها الصغيرة جورجيا، ويجب أن تدفع الآن ثمن هذا التجاوز.

مثل هذه التصريحات تثبت في الواقع أن الدول الغربية كانت هي المتضررة الرئيسية من جراء هذه الحرب.

أما ما لا يجب إغفاله في هذا الشأن فهو سوابق العلاقات الغربية مع روسيا. فبعد العام ١٩٩١ كانت موسكو دائها، تعد بالنسبة للغرب شريكا جيدا ومطيعا، لكن ما شهدته السنوات الأخيرة أو بالأحرى بعد مجئ فيلاديمير بوتين للسلطة فقد سجل توجها للكرملين على أساس ورقة الطاقة

الرابحة فيها اعتبر الغرب هذا التوجه الجديد نوعا من التهديد وسوء النية من جانب موسكو تجاهه.

فخلال السنوات الأخيرة حدثت أزمات متعددة بين الغرب وموسكو، وهذه الأزمات ومانتج عنها من توتر مثلت في مجموعها حلقات في سلسلة ابتعاد موسكو وانفصالها عن الغرب. واليوم نرى حلقة جديدة وكبيرة ومتينة تم إضافتها وعقدها في هذه السلسلة، وقد تمثلت هذه الحلقة في معركة أوستيا الجنوبية.

ولذلك يمكن القول بشكل عام ومجمل بأن هذه المعركة الأخيرة التي حدثت في منطقة القوقاز حدث في مجمِلها نقاط عديدة، هذه النقاط سوف يكون لها بالتأكيد دوراً مؤثراً في رسم المستقبل السياسي لمنطقة القوقاز.

لقد أثبتت موسكو وبانتصارها في ميدان القتال في "أوستيا" \_ أنها قد أقدمت على وضع دورة تجاوز الغرب في جدول أعمالها، وأنها لم تعد مستعدة لأن تتساوم مع أحد على مصالحها. ومن ناحية أخرى أدرك الغرب جيدا مآلدي موسكو ومن سلطة ونفوذ وقوة لا بديل لها.

إن روسيا دولة تقوم بتوفير معدل كبير من الاجتياج العالمي للطاقة، كما أنها من ناحية أخرى تشغل مقعدا دائها في مجلس الأمن، لذلك فإن تجاوز مثل هذه الدولة وإغفالها أو الدخول في حرب أو صراع دائم معها لن يكون في صالح أي أحد كان.

ومع هذا التحليل يمكن القول بأنه مع عودة الهدوء إلى منطقة القوقاز سوف تصبح الأوضاع السياسية بين الغرب وموسكو أكثر توترا وسخونة وحساسية. فالبيت الأبيض وقادته المحافظون الجدد الذين يدعون القدرة على التدخل السريع في الساحة الدولية والعالمية لن يتركوا ما حدث هذا يمر بسهولة وسوف يعملون على الرد على ما قامت وتقوم به موسكو في الساحة الدولية.

## ٨- بحث جذور الأزمة في العلاقات بين روسيا وجورجيا

اعتماد (الثقبة) ۲۰۰۸/۸/۱۹ اعتماد (الثقبة)

الخارجية الروسية .

وبالرغم من أن السياسة الخارجية الروسية تجاه جورجيا كانت ثابتة إلى حد كبير في إطار السعى حول حل الخلافات بالطرق السلمية، إلا أن السياسة الخارجية الجورجية مرت بمراحل عديدة متغيرة، ويمكن القول أن تلك المراحل التي

من بين دول القوقاز، تحظى جورجيا بموقع جيوبوليتيكي متميز بوصفها جسر الاتصال بين موسكو والبحر الأسود، ومن ثم المياه الدافئة في شتى أنحاء العالم، كما أن وجود جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية داخل الأراضي الجورجية، جعل من جورجيا الدولة الأهم في السياسة (DV)

وجهت السياسة الخارجية لجورجيا، أظهرت مدى تزايد على علاقات مو المواقف المناهضة لروسيا بين أوساط الشعب والحكومة من ناحية أخر الحديدة.

#### القومية ومناهضة الروسية

يعود أول تعارض بين الدولتين، إلى «الحركة القومية» الجورجية بزعامة زوياد جاما خورديا الذي سعى للحصول على الاستقلال والحرية من سيطرة الروس.

هذه الحركة التى نجحت فى إخراج جورجيا من تحالف الكومنولث، عرفت بأنها أول حركة تتبنى السياسات المناهضة لروسيا فى جورجيا، حيث رأت أن الحلاف الإقليمى فى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية أيضا أحد أهم النزاعات بين الدولتين.

تدرك روسيا جيدا أن تمركز قوات السلام الروسية بعد المواجهة التى شهدتها المنطقة بداية عقد التسعينيات بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، كان أحد أسباب النزاع بين جورجيا وروسيا، لهذا نجد أن الحكومة الجورجية اتهمت روسيا مرارا وخاصة بعد الثورة المخملية، بنقل المعدات العسكرية إلى أوسيتيا الجنوبية، عما أدى إلى زيادة التوتر بين الدولتين.

#### الأزمات الاقتصادية والتوجه غربا

كانت القضايا الاقتصادية المكون الرئيسي لفصل آخر من النزاعات والخلافات بين روسيا وجورجيا، فجورجيا التي واجهت شبح الحرب الداخلية والحركات الانفصالية بعد استقلالها، أنفقت أموال ضخمة من أجل إعادة الاستقرار.

لهذا السبب، فضلا عن الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، والبطالة والفساد المالى المتفشى بين كبار المسئولين، كل ذلك أدى إلى اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع الجورجى.

من ناحية أخرى من الملاحظ أن المشاعر القومية الجورجية المناهضة لروسيا حملت الاتحاد السوفيتي السابق ومن ثم روسيا، مسئولية المشكلات الاقتصادية والتدهور الناتج عن البنى التحتية الضعيفة الموروثة عن الاتحاد السوفيتي، لهذا تبنت جورجيا سياسة التوجه غربا من أجل التحرر من قيود الأزمات الاقتصادية.

وبالرغم من أن المشكلات الاقتصادية الجورجية كانت جورجياً والغرب أكثر من ذى قبل في هذا المجال، كا نتيجة الانضهام إلى أنظمة اليورو، إلا أن هذا ترك تأثير سلبي على إشكالية أمنية تواجهها روسيا في منطقة نفوذها .

على علاقات موسكو وتفليس.

من ناحية أخرى يجب الإشارة إلى خط تصدير النفط بوصفه أحد أسباب التوتر بين موسكو وتفليس، فبينها قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأذربيجان وجورجيا، بدعم خط أنبوب النفط من ميناء «سوبسا» في جورجيا، إلى مضيق «البسفور»، ثم إلى أوربا، إلا أن روسيا أيضا طالبت بالمشاركة في هذه المشروعات، واقترحت أن يعبر الأنبوب أراضيها.

فى تلك الأثناء وفضلا عن ضغوط الولايات المتحدة من أجل التخلى عن مسار إيران وروسيا فى نقل النفط والغاز بشكل كامل، إلا أن جورجيا أيضا أعلنت معارضتها لمسألة عبور أنبوب النفط الأراضى الروسية.

وفي حين ساهم التعارض الإيراني الروسي مع الغرب في تحويل جورجيا إلى الدولة الأهم بالنسبة للغرب، يبدو أن خط أنبوب (باكو، تفليس، جيهان)، ساهم أيضا في خفض نسبة اعتباد الدول المستقلة مشتركة المصالح على روسيا، لهذا يمكن القول أن سياسة التوجه غربا وعدم الاعتباد على روسيا وتحجيم الدور الروسي في العلاقات الإقليمية، أصبح جزء من استراتيجية السياسة الخارجية الجورجية .

#### التوجه ناحية أنظمة اليورو - الأطلسي

لم تنتهى مسيرة التحول في العلاقات بين موسكو وتفليس بالقضايا الاقتصادية والتاريخية، فقد تواصلت تلك المسيرة المتدهورة في العلاقات، مع اتخاذ سياسات جورجية ترمى إلى الانضهام لأنظمة اليورو- الأطلسي .

ويمكن القول أن طلب العضوية في الناتو، والانضام إلى المشروع الشراكة من أجل للسلام»، عام ١٩٩٥، والاتفاق العسكرى مع واشنطن في مارس ١٩٩٨، من أجل إعادة بناء الجيش الجورجي، فضلا عن الدخول في مجلس التعاون الأوربي والتقارب مع أنظمة الأمن والتعاون الأوربية، على رأس المواقف التي أظهرت مدى تصميم جورجيا على التوجه ناحية الغرب.

ويمكن القول أن دخول الخبراء العسكريون الأمريكيون الى جورجيا نهاية فبراير ٢٠٠٢، لتعقب الوجود والنشاط المحتمل لأعضاء القاعدة في بانكيسي، وزيادة الصلة بين جورجيا والغرب أكثر من ذي قبل في هذا المجال، كان دليلا على إشكالية أمنية تواجهها روسيا في منطقة نفوذها.

ان القوى الغربية وعلى رأسها الادارة الامريكية ورغم كل التحفظات والانزعاجات التي ابدتها ازاء روسيا، لكنها لم تتمكن من فعل شيء ملموس لتردع روسيا عن التدخل المباشر والمؤثر في جورجيا. بل راحت القضية تاخذ ابعادا اوسع عندما شنت روسيا حربا كلامية واعلامية من الوزن الثقيل ضد امريكا حيث قال فيتالي چوركين مندوب روسيا في الامم المتحدة منتقداً امريكا: ان الذي يجوز لنفسه استخدام

الخيار العسكري ضد العراق وافغانستان ومنطقة البلقان، لا يجوز له ان ينتقد روسيا في حربها ضد جورجيا.

ويضيف چوركين سأخراً من الأدارة الامريكية: أريد ان أسأل المندوب الامريكي في الامم المتحدة: هل عثر على اسلحة الدمار الشامل في العراق وافغانستان ام انه لازال يبحث عنها؟!

ان هذه الاجواء المتأزمة بين روسيا وامريكا تركت آثاراً ايجابية على مجمل القضايا الدولية ومنها الملف النووي الايراني حيث اصبحت روسيا من اشد المعارضين للضغط على ايران وشاهدنا في الايام الاخيرة موقفها الصريح في معارضة تشديد العقوبات التجارية والاقتصادية على ايران.

لكن يجب الحذر وعدم التفاؤل كثيرا بهذا التوتر القائم بين روسيا وامريكا، فالقوى الكبرى لا تفكر إلا بمصالحها الخاصة وقد تضحي بالدول الصغيرة عندما يقتضى الامر، فعلينا ان لا نضع كل بيضاتنا في سلة روسيا، رغم الاستفادة من هذه الاجواء المتوترة بين روسيا وامريكا.

### ٠١- الكرملين في مواجهة الناتو

سعيدسيحاني 🛅 رسالت (الرسالة) ٢٠٠٨/٨/٢٤

مع نشوب الحرب في "أوسيتيا الجنوبية" كادت المواجهة بين الناتو وروسيا تدخل مرحلة حرجة. وفي الوقت نفسه حاول الناتو ألا يدخل في مواجهة عسكرية مع موسكو لأنه لا يملك القدرة اللازمة للقيام بمثل هذا الأمر. إذ قامت موسكو مؤخراً بتعليق تعاونها العسكري مع الناتو، فأي رسالة حملها هذه الإجراء على وجه الحقيقة وماذا سوف تعنى هذه الرسالة بالنسبة للغرب؟.

إن ما قامت به روسيا من تعليق لتعاونها مع الناتو يمكن تفسيره وتحليله على أنه بمثابة نقطة البداية لوقوع حرب باردة مرة أخرى بين روسيا والغرب. فالأفعال وردود الفعل التى

جرت بين روسيا وحلف الناتو تثبت أن النظام الدولى على استعداد تام لوقوع مثل هذه الحرب الباردة مرة أخرى. فخلال السنوات الأخرى أقدمت روسيا على اتخاذ مواقف متشددة وانفعالية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا الأوروبية. أما الآن فلأول مرة بعد العام ٢٠٠٠ تقدم موسكو على الدخول في مجال مواجهة عسكرية غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو. ومن ناحية أخرى، فإن إعراب روسيا عن موافقتها ورغبتها في تمركز نظام دفاعي صارخي في كوبا، وتنمية

علاقاتها العسكرية مع فنزويلا تثبت أن موسكو الآن في

TOA

حالة تمهيد المجال للتدخل في معادلة الفناء الخلفي الخالى للولايات المتحدة الأمريكية، وهي المسألة التي لن يقبلها أو يستسيغها لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون في أمريكا. ومن ناحية أخرى لا تستطيع واشنطن ولا الاتحاد الأوروبي أن ترد بشكل عسكرى على توجه روسيا في هذا الشأن. لأنه في هذه الحالة سوف تقوم حرب عالمية جديدة، وسوف تقوم الأسلحة الروسية بتدمير القوى العسكرية للدول الغربية وحلف الناتو.

فخلال الأسابيع الأخيرة اتخذت روسيا مواقفها تجاه الغرب بشكل أكثر جدية، فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أصدرته مؤخراً، أن روسيا سوف تردعلى ما أقدمت عليه أمريكا من نشر قاعدتها الصاروخية الدفاعية الثالثة في أوروبا بالطريقة التي تناسبها، ويقول هذا البيان:

رغم رفض روسياً لنشر الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا، ورفض روسيا للأوضاع العسكرية والسياسية في هذه القارة، فإن أمريكا تقوم بشكل مستمر بالاقتراب بمدى قدرة هذا الدرع على الوصول إلى الحدود والأراضي الروسية. فمحطة الرادار الأمريكية المتمركزة في دولة التشيك سوف تكون قادرة على وضع كافة أنحاء المنطقة الأوروبية الروسية تحت رقابتها، والصواريخ الإنتاجية بعيدة المدى المتمركزة في بولندا لا تستهدف أي هدف أخر سوى اعتراض الصواريخ الروسية عابرة القارات. وقد وجه مساعد القائد العام المقوات المسلحة الروسية مؤخراً تحذيراً إلى بولندا بأن روسيا ستستهدف كافة الأهداف العسكرية الموجودة على الأراضي الماء القائد العام المستهدف كافة الأهداف العسكرية الموجودة على الأراضي

أما رد الفعل الذي أبدته روسيا تجاه الجلسة الأخيرة التي عقدها حلف الناتو بشأن الأوضاع في جورجيا فهو في حد ذاته يعد أيضاً رداً جديراً بالتأمل.

وقد أعلنت وزارة الدفاع النرويجية مؤخراً مشيرة إلى العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين أوسلو وموسكو، أن روسيا قررت تعليق تعاونها العسكرى مع منظمة حلف شهال الأطلنطى "ناتو" حتى إشعار آخر.

وقد قام دهوب شيفر الأمين العام لحلف شهال الأطلنطى بتوجيه الاتهام لروسيا بعدم رعاية اتفاقية السلام الذى قبلته كل من روسيا وفرنسا والذى كان قد طرحه الرئيس الفرنسى ساركوزى بوصفه رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بهدف حل أزمة جورجيا. ومن ناحية أخرى أعلنت القوات البحرية الروسية إلغاء مشاركتها في المتاورات المتوقعة المقرر القيام بها في إطار التعاون مع قوات الناتو في بحر البلطيق. ويعنى هذا القرار أن روسيا تمتنع عن استقبال بحر البلطيق. ويعنى هذا القرار أن روسيا تمتنع عن استقبال خلال شهر سبتمبر. ومن جانبها أكدت منظمة حلف شهال خلال شهر سبتمبر. ومن جانبها أكدت منظمة حلف شهال

الأطلنطى "ناتو" أيضاً مسألة قطع تعاون روسيا مع المنظمة. وكان التعاون العسكرى بين الناتو وروسيا يشمل مجالات الإمداد اللوجستى والتدريبات العسكرية، والمناورات البحرية وتبادل المعلومات والدفاع الجوى الصاروخي.

وعلى ما يبدو إن ما قامت به روسيا من عمليات في جورجيا والموقف المتشدد الذي اتخذه الحلف إزاء هذه العمليات وقبول بولندا لنشر نظام الدرع الصاروخي الأمريكي على أراضيها كانت من الأسباب المهمة في قطع هذا التعاون. وقد اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية قرار روسيا بوقف تعاونها العسكرى مع منظمة حلف شهال الأطلنطي قراراً يدعو للأسف. فقد أعلن البيت الأبيض أن أي نوع من التعاون العسكري بين روسيا والناتو لن يتم إلا بعد حل الأزمة في جورجيا. وفي نفس الوقت أعلن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى فى حديث له أن منظمة حلف شهال الأطلنطي "ناتو" تحتاج إلى روسيا وخاصة في أفغانستان، بنفس القدر الذي تحتاج به روسيا إلى "حلف الناتو". وتأسيسا على هذا التصريح فإن الدول الأعضاء في حلف الناتو تحتاج بشدة للتعاون الروسي من أجل عملياتها في أفغانستان. فقد أكد لافروف على أنه إذا كانت الأولوية لدى الناتو تصب في اتجاه تدعيم ومساندة نظام ساكاشفيلي الفاشل المتداعى، وإذا كان الثمن الذي استعدت الدول أعضاء الناتو لدفعه مقابل هذا الدعم والتأييد هو قطع العلاقات مع روسيا، يكون من الواضح أن الخيار الروسي لن يصب في اتجاه الإبقاء على الأمر (أي التعاون مع الناتو). وكان الناتو قد أعلن في نهاية جلسته التي عقدها في بروكسل أنه لم يعد في إمكانه الاستمرار في علاقاته مع روسيا - مثلها كان في السابق - بسبب تدخلها العسكري في جورجيا.

وكانت موسكو قد أشارت كذلك إلى مساعدتها لحلف الناتو في إطار العمليات التي يقوم بها الحلف في أفغانستان وخاصة في قطاع نقل المعدات والتجهيزات العسكرية إلى هذه الدولة التي تقع في آسيا الوسطى. إذ أنه منذ اللحظة التي بدأت فيها الحرب بين روسيا وجورجيا طالب عدد من الدول الأعضاء في منظمة حلف شهال الأطلنطي، وعلى رأسهم أمريكا، بإلغاء مشاركة روسيا في المناورات البحرية المشتركة التي تقوم بها هذه المنظمة العسكرية.

وقد صرح المندوب الأمريكي في منظمة الأمم بعد جلسة مجلس الأمن حول جورجيا والتي انتهت بلا نتيجة، أن ما يحدث في منطقة القوقاز يثير تساؤلات عديدة حول هدف روسيا وغرضها من هذه العمليات. كما صرح لهاندرو وولف مساعد السفير الأمريكي في المنظمة بان أمريكا تعترض على نص مسودة القرار الذي اقترحته روسيا، وقال مؤكداً على ضرورة الحفاظ على سيادة جورجيا على أراضيها والحفاظ

على استقلالها، إنه على الرغم من عدم وجود إشارة إلى سيادة جورجيا على أراضيها، في الاتفاقية ذات البنود الستة الخاصة بجورجيا، وفي مسودة القرار، إلا أن الاتحاد الأوروبي قد أشار صراحة إلى هذه المسألة. وأضاف وولف: إن هذه البنود الستة تفتقر إلى الشفافية والوضوح، وحتى الآن لم تقم روسيا بتنفيذ هذه البنود الستة.

فى النهاية فإن تصاعد التوتر بين الناتو وروسيا قد وصل إلى حالة مزمنة، وسوف يستمر كذلك فى المستقبل. وما هو مسلم به الآن هو أن الكرملين قد قام بتغيير أساسى ورئيسى فى موقفه تجاه الغرب، ويحاول بورقة جورجيا الرابحة أن يكسب أقصى الامتيازات والمكاسب من معارضيه ومنافسيه الدوليين.

## ١١- جذور الصراع وآفاقه بين جورجيا وروسيا

يهرام أمير احمديان 📑 ايران ۲۱/۸/۸۰۲

جورجيا التى انخرطت مؤخرا فى صراعات دموية مع روسيا، هى أحد الجمهوريات المنفصلة عن الاتحاد السوفيتى السابق، وتتميز بحضارة وثقافة قديمة إذ أنها تقع فى قلب وغرب القوقاز الجنوبي.

يطل الجزء الغربى من تلك الجمهورية على السواحل الشرقية للبحر الأسود، كما أن حدودها الشمالية تسير بالتوازى مع سلسلة جبال القوقاز الضخمة بما تمثله من أهمية استراتيجية، حيث جمهوريات، داغستان والشيشان وأنجوشيا وأوسيتيا الشمالية وكاباردا- بالكار، وقره جاى- جركس، وتمتد من السواحل الغربية لبحر قزوين حتى سواحله الشرقية.

أكثر مناطق القوقاز توترا هى الشيشان والتى تقع فى هذا الجانب على الحدود الجورجية، بالاضافة إلى ادره بانكيسي، مركز تجمع الثوار الشيشانيين بمن يحصلون على المساعدات الخارجية عن طريق الجنوب، وهو أحد أسباب العداء بين روسيا وجورجيا.

من ناحية أخرى يمكن القول أن أوسيتيا الجنوبية هي أحد محاور الصراع الأخير بين جورجيا وروسيا، وهي منطقة ذات أغلبية سكانية أوسيتية، وقد سعت أوسيتيا الجنوبية خلال حقبة الاتحاد السوفيتي السابق، لإقامة حكم ذاتي على أساس تركيبتها السكانية في إطار الجمهورية السوفيتية الاشتراكية الجورجية.

كما يوجد في جورجيا أيضا منطقتين لديهما حكم ذاتى باسم جمهورية أبخازيا في شمال غرب جورجيا، وباسم جمهورية آجاريا في جنوب غرب جورجيا، وكلاهما ذات أغلبية مسلمة ويقعان على ساحل البحر الأسود.

ومع تشكيل وتأسيس الجبهة الشعبية لأوسيتيا الجنوبية

(، عام ١٩٨٨، طالب الأوسيتيون بالانفصال عن جورجيا وإقامة حكم ذاتى، وفي عام ١٩٩٠، ألغت جورجيا الحكم الذاتى بأوسيتيا الجنوبية وأعلنت حالة الطوارئ في تلك المنطقة.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وإعلان استقلال جورجيا، خرجت مناطق الحكم الذاتى الثلاث فى جورجيا، عن سيادة الحكومة المركزية وظهرت بها حركات انفصالية بدرجات متفاوتة، وما عدا جمهورية آجاريا، فإن المنطقتين الأخريين دخلتا فى صراع محتدم ضد الحكومة المركزية الجورجية، مما أدى فى النهاية إلى عجز حكومة تبليس المركزية عن تحمل الحسائر الفادحة ومن ثم فقدت السيطرة على تلك المناطق.

جدير بالذكر أن مئات الآلاف من الجورجيين القانطين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، توافدوا على وسط الدولة وسكنوا في الفنادق والأماكن العامة، وكانوا سببا رئيسيا في عجز الحكومة الجورجية.

بعد دخول قوات حفظ السلام إلى المنطقتين، أقرت أطراف النزاع بوقف إطلاق النار من خلال اتفاقية وقعت عليها كل من روسيا وجورجيا وأوسيتيا الشمالية، وممثلين عن أوسيتيا الجنوبية، تحت رقابة منظمة الأمن والتعاون في أوربا، وقد تم استبدال قيادة وزعامة جنود حفظ السلام بعسكريين روس

لقد هيمنت روسيا منذ حقبة الحرب الباردة على قواعد عسكرية في جورجيا في مناطق «آخال تسيخه» في الجنوب، والزياني» في تفليس بوسط جورجيا، و» جودائوتا» في جمهورية الحكم الذاتي آبخازيا، وميناء «باتومي» في جمهورية الحكم الذاتي آجاريا، وذلك من أجل الحفاظ على النفوذ السوفيتي وتحالفها مع أوربا الشرقية في مواجهة حلف الناتو

14

وفي مواجهة تركيا الواقعة جنوب جورجيا.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى أصبح إخلاء تلك القواعد موضع نقاش بين الحكومة الجورجية والقوى القومية الجورجية، وبين روسيا، لكن خلال حقبة «شيفرنادزه» لم يتم تفعيل هذا التوجه، نظرا لاحتياج الدولة الجورجية للتعامل مع روسيا، وبسبب الاقتصاد الجورجي الضعيف، لذا اضطرت جورجيا إلى تأجير تلك القواعد لروسيا، ومن ثم الحصول على مبالغ نقدية.

بعد مرور عقد على استقلال جورجيا، ضاعفت القوى القومية من ضغوطها على روسيا من أجل إخلاء القواعد العسكرية، كما مورست ضغوط مكثفة من منظمة الأمن والتعاون في أوربا والناتو والاتحاد الأوربي أيضا من أجل إخلاء تلك القواعد، خاصة وأن انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال جورجيا وحل حلف وارسو، جعل من استمرار العمل بتلك القواعد انتهاك للسيادة الجورجية.

مع تولى ميخائيل ساكاشفيلي الحكم في أعقاب ثورة ملونة اسفرت عن استقالة «شيفرنادزه» من السلطة عام ٣٠٠٢م، طالبت الحكومة الجورجية بإخلاء ومغادرة القوات العسكرية الروسية لجورجيا على وجه السرعة، في حين كانت روسيا تهيمن على تلك القواعد وتستأجرها، لكنها في النهاية ونتيجة ضغوط الناتو والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، بدأت الانسحاب في عام ٢٠٠٢م، وأصرت على المطالبة بعدم تسليم تلك القواعد، إلى أي دولة ثالثة.

القضية الأخرى، تلخصت فى خلاف الدولتين بشأن تركيبة قوات حفظ السلام المتمركزة فى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، حيث كان معظم الجنود والقادة العسكريين من الروس، وقد اتهمت الحكومة الجورجية، روسيا بتقديم الدعم العسكرى والاقتصادى لانفصاليى المناطق الانفصالية عن طريق قوات حفظ السلام الروسية، وطالبت الأوساط الدولية بإنهاء الهيمنة الروسية على جنود وقادة قوات حفظ السلام.

جدير بالذكر أنه مع تولى ساكاشفيلي رئاسة الجمهورية الجورجية، وقد قامت بدعمه قوى غربية كان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تزايدت هوة الخلاف بين روسيا وجورجيا، وبالرغم من أن «ساكاشفيلي» نجح بمساعدة الروس في الإطاحة ب « اصلان آباشيدزه»، رئيس جمهورية أجاريا الانفصالية والذي لم يعلن تبعيته للحكومة المركزية

منذ استقلال جورجيا، إلا أن ساكاشفيلي تورط في وعوده الثورية والانتخابية الرامية إلى الحفاظ على سيادة الأراضي الجورجية وإعادة أوسيتيا الجنوبية آبخازيا إلى أحضان جورجيا، وبسبب فشله في تحقيق ذلك، انخرط في صراعات لفظية ثم دبلوماسية ضد روسيا، حتى أنه اعتقل دبلوماسيين روس واتهمهم بالتجسس لحساب روسيا في عام ٢٠٠٦م، مما أدى إلى قطع العلاقات بين الدولتين.

فى أعقاب ذلك أغلقت روسيا حدودها مع جورجيا، وأوقفت تدفق الغاز إلى جورجيا واعتقلت مواطنين جورجين، يعيشون فى روسيا وأخرجتهم من الأراضى الروسية.

وبالنظر إلى زيادة عدد السكان الجورجيين في روسيا عن يعملون هناك ويرسلون لأسرهم ما يحصلون عليه من دخل، يبدو أن هذا الإجراء الروسي كان بمثابة ضربة مؤلمة للاقتصاد الجورجي الضعيف.

يجدر الإشارة إلى أن المنتجات الجورجية توافرت لها أسواق جيدة في روسيا، والتوتر بين الدولتين أفقد الجورجيين ما لديهم من سوق تجارى وسوق للعمل في روسيا، ونتيجة الضغوط الشعبية الجورجية والروسية من ناحية وضغوط الرأى العام العالمي من ناحية أخرى، اضطر الرئيس الجورجي إلى نقل الدبلوماسيين الروس إلى دولة ثالثة، حيث عادت العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق.

لكن اندلاع ثورة أخرى ملونة بمساعدة جورجيا والغرب في أوكرانيا، ما عرف باسم الثورة البرتقالية عام ٢٠٠٥، وتكوين جبهة ضد روسيا متمثلة في أوكرانيا وجورجيا، أثار حفيظة موسكو، التي كانت مهيأة لاتخاذ رد فعل قوى من

من ناحية أخرى يمكن الإشارة إلى الخلاف بين روسيا والغرب فيها يتعلق بتوسيع حلف الناتو ناحية الحدود الغربية والجنوبية لروسيا، والإعلان عن مطالبة جورجيا بالانضهام إلى الحلف، الأمر الذى ساهم فى زيادة التوتر بين الدولتين، خاصة وأن جورجيا قد أعلنت أنها مستعدة لاستضافة منصات حائط الصواريخ الأمريكي المزمع تشييده فى دول أوربا الشرقية.

لذلك من الضرورى إدراك أن الخلاف بين الدولتين له جذور هي أعمق مما هو معلن، وهي جذور تثير استفسارات وتساؤلات شتى يصعب الإجابة عليها في الوقت الراهن.

## ١٢ - نهاية الحلم الأمريكي في الثورة الجورجية المخملية

#### عطالله مهاجرانی 🛅 امروز (الیوم) ۲۰۰۸/۸/۲۰

بعد عودة بوش مؤخرا من الصين، انعقد مجلس الأمن القومي، وفي حديقة البيت الأبيض ذات الزهور الحمراء، أدلى بوش بالبيان الأمريكي الخاص بالحرب بين روسيا وجورجيا، وقد وقف كل من رايس وجيتس وزيري الخارجية والدفاع عن يمينه ويساره.

دقة البيان الذي أدلى به بوش، بالإضافة إلى خطاب المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا برينو، أظهرا بجلاء أن الولايات المتحدة قد حركت اللعبة في رقعة الشطرنج الروسية الأكثر تعقدا.

لكن لماذا نعتقد أن الحرب الجورجية كانت على رقعة الشطرنج الروسية ؟ وبأى دليل يمكننا إثبات أن روسيا قد ربحت اللعبة ؟ . . ستجيب المقالة فيها يلى على هاذين السؤالين .

يوم الإثنين التاسع من مايو ٢٠٠٥، يوم لا ينسى! فقد شهدت صبيحة هذا اليوم، جلوس بوش في ميدان موسكو الأحر على مقعد إلى جانب بوتين وبالقرب منهما شوهدت دبابات الجيش الروسي، حيث احتفل الروس بانتصارهم على ألمانيا النازية بعد يوم من احتفالات الأوربيين، حيث تحت دعوة خمسين ضيفا خلال هذا اليوم، كان على رأسهم الرئيس الصيني والفرنسي ورئيس وزراء الهند و... لكن رئيس جمهورية جورجيا لم يحضر.

وفى مساء اليوم الثانى، أجرى بوش زيارة لمجورجيا، وعلى عكس ميدان الكرملين، حيث المراسم العسكرية، استقبل بوش فى ميدان الحرية بتبليس، بالرقص والغناء والموسيقى.

لقد انشغل بوش بمشاهدة رقص الشباب والأطفال الجورجيين، وبينها اعتاد النوم كالطيور في تمام الساعة التاسعة، إلا أنه في تلك الليلة واصل السهر حتى الساعة العاشرة، فهل أدرك بوش حقيقة الفارق بين مراسم ميدان الكرملين ومراسم ميدان الحرية بتبليس ؟

ربا اعتقد بضرورة عقد مثل مراسم الغناء والرقص تلك في يوم آخر، في ميدان الكرملين، لكنه في النهاية وفي صبيحة يوم الثلاثاء العاشر من مايو، أعرب عن امتنانه للحكومة والشعب الجورجي، واصفا جورجيا بأنها طليعة الثورات الملونة قائلا: «قبل تلك الثورات التي اندلعت في العراق وأوكرانيا ولبنان، حدثت تلك الثورة المخملية في جورجيا،

بوصفها نموذج الحرية والديمقراطية بالنسبة للعالم والمنطقة، إن طريق الحرية الذي اخترتموه، طريق صعب ولستم وحدكم في هذا الطريق، لأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم.» وفي المؤتمر الصحفي المشترك قال بوش مخاطبا ساكاشفيلى: ولديكم صديق صلب في الولايات المتحدة الأمريكية».

بينها أجابه ساكاشفيلي بالقول: «أنتم أيضا أنصار زعامة متطلعة وواعدة، كها أن الشعب الجورجي سيظل مدينا للولايات المتحدة إلى الأبد».

لكن بوش الذى لم يدرك جيدا طبيعة الخلافات الجورجية الروسية، قال حينها: «الولايات المتحدة مستعدة لدعمكم فيها يخص قضايا أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا».

بالطبع أيقنت جورجيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعمها في حل أزمة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. لهذا مكن ساكشفيلى، الولايات المتحدة من دولته، وجعل من سلطة إسرائيل إعادة بناء، وإعادة تنظيم الجيش الجورجي.

من هذا المنطلق بدء شراء المعدات العسكرية من إسرائيل وأدخل خبراء إسرائيل العسكريين، إلى الأراضي الجورجية، حتى أن بعض الجورجيين، ممن عاشوا في إسرائيل لسنوات، وصلوا إلى مناصب وزارية، وكان على رأسهم وزير الدفاع الجورجي « ديفيد تزراشفيلي»، ذو الجنسية الإسرائيلية، والذي أتم دراسته في إسرائيل، وعندما تم اختياره في منصب وزير الدفاع في عام ٢٠٠٦م، أثيرت دهشة الجميع، ومنهم زعيم حزب العمل الجورجي، لأنه كيف يصبح في منصب وزير الدفاع شخص ليس لديه أي خبرة عسكرية، كما يمكن الاشارة إلى وزير شئون أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، « تيمور ياكاشفيلي، اليهودي، وإن قيل أنه لا يملك الجنسية الإسرائيلية، إلا أن ولائه لإسرائيل ليس بأقل من ولاء وزير الدفاع، خاصة أنه تحدث بعد يوم من العمليات العسكرية في أوسيتيا الجنوبية مع الإذاعة العبرية للجيش الإسرائيلي باللغة العبرية قائلا: ﴿ يجب أَنْ تَفْتَخُرُ إِسْرَائِيلَ بِجِيشُهَا وَنَظُمُ التسليح التي تمنحها لجورجيا، بالإضافة إلى إسلوبها في تدريب العسكريين الجورجيين، خاصة وأن مجموعة صغيرة من الجيش الجورجي، قتلت ٩٠ جندي روسي، و دمرت ٥٠ دباية، وأسقطت ١١ طائرة روسية».

وفي قطاع القوات الجورجية، لعبت إسرائيل الدور الرئيسي

من خلال الجنرال و جل هرش الذى اضطر للاستقالة بعد هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب الم ٣٣ يوم عام ٢٠٠٦م، حيث اختاره الرئيس الجورجي، لمنصب مستشار أمنى، كما يمكن الإشارة إلى دور ورونى ميلو معافظ تل أبيب السابق، والذى أصبح مستشار وممثل الصناعات العسكرية الإسرائيلية في جورجيا.

لقد اعتقد ساكاشفيلى أن اعتهاده على تلك الكوادر الإسرائيلية في حكومته، سيمكنه من الفوز في رقعة الشطرنج الروسى، ومن حسم الصراع في أوسيتيا الجنوبية، وذلك من خلال القوات العسكرية، ومن ثم التمهيد للعضوية في الناتو من منطلق القوة.

ويبدو أن مستشار ساكاشفيلي لم يأخذ في الاعتبار أن العضوية في الناتو لها شروط على رأسها، أن أى دولة لديها الرغبة في العضوية يجب أن تحسم أزماتها الداخلية بالطرق السلمية أولا.

بعد أسبوع من بدء الحسرب، أيقنت جورجيا أن كل الوعود الأمريكية والإسرائيلية ذهبت أدراج الرياح وقد

انحصر الدعم الأمريكي في ٧٠ طن من المساعدات الطبية والإنسانية .

جدير بالذكر أن ساكاشفيلي عندما سأله مراسل الم C.N.N ، ماذا تتوقع من الولايات المتحدة والغرب ؟، أجاب بالقول أتوقع منهم أن يستيقظوا!، كما أن الوزير الذي افتخر بالمعدات والتدريب العسكرى الإسرائيلي قال: • إن القنابل إلى ألقيت على رؤوسنا، ألقيت في حقيقة الأمر على مثال الديمقراطية!

من ناحية أخرى طرح سرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، نقاط هامة في حديثه الذي أعقب بيان بوش مباشر، عندما قال: • إن معدى أحاديث بوش لا يعلمون الكثير عن جورجيا وقضايا المنطقة، وعلى جورجيا أن تنسى موضوع بسط هيمنتها في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وفي تلك الأثناء على ساكاشفيلي البحث عن عمل آخر!، أو على الأقل لا يعود ثانية إلى حديثه المعتاد قبل السادس من أغسطس، ولقد كانت الحكومة الجورجية مشروع أمريكي خالص وعلى الولايات المتحدة أن تختار بين ما هو حقيقي وما هو خيال.

### خدعة هانيونن

كيهان (الدنيا) ١٧/ ٩/ ٨٠٠٢

يعتبر التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الأنشطة النووية الإيرانية من صنع اولي هانيونن مساعد محمد البرادعي مدير هذه الوكالة. وكها اكدنا قبل ذلك، فإن زيارات هانيونن الاخيرة الى طهران لم تكن الابضغط من الادارة الامريكية والجانب الاسرائيلي، والمهمة الصهيوامريكية التي اوكل لها نيونن هي توريط ايران في قضية مفبركة وهي الفيلم والصور التي تدعي الادارة الامريكية بانها صور لتركيب رأس نووي على صاروخ في ايران وصور لتجربة انفجار نووي في الاراضي الايرانية وما شابه ذلك من الصور.

ان هذه الصور بمستوى من السطحية والسذاجة التي يمكن لاي طالب جامعي محترف في الصور الإلكترونية ان يصنع مثلها وانها تفتقد لا بسط معايير المصداقية في الادلة القانونية وانها حسب الكثير من المراقبين ومنهم غارث بورتر

الرئيس السابق لجهاز المخابرات الامريكية السي آي ايه لا تعتبر وثيقة ضد ايران في المراجع القانونية.

ورغم ان هذه الصور كانت بمثابة فيلما كارتونيا غتلقا، لكن الجانب الايراني استقبل اولي هانيونن في طهران واثبت له بالادلة القاطعة كذب وعدم مصداقية هذه الصور، لكن هانيونن عاد ليكتب في تقريره الجديد عن عدم تعاون ايران مع الوكالة وان هناك شكوك حول مشروع ايران النووى.

ان هاينونن يطمح بخلافة محمد البرادعي في رئاسة الوكالة ويبدو ان الادارة الامريكية اوكلته مهمة الضغط والتشويه ضد مشروع ايران النووي.

ويجب على المسئولين الايرانيين وضع حد للتعامل الايجابي مع مبعوثي الوكالة وعلى رأسهم اولي هاينونن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

### حقائق هذا التقرير

### اعتماد ملي (الثقة الوطنية) ١٦/ ٩/ ٢٠٠٨

لم يكن مستبعداً، بعد أزمة جورجيا وتأكيد روسيا على دور إيران المصيري في المنطقة أن تضغط أمريكا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصدر الاخيرة تقريراً غامضاً يحمل عبارات مزدوجة حول برنامج إيران النووي بعد ان اقرت الوكالة في مناسبات مختلفة سابقاً بسلمية هذا البرنامج.

إن هذا يدل على المعايير المزدوجة التي تتبناها الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهناك ملفات مطروحة الآن على طاولة الوكالة والامم المتحدة كملفات الهند والبرازيل ومصر وكوريا الجنوبية، لكن هذه الملفات لا يكتنفها أي ضجيج سياسي واعلامي وهناك ارادة امريكية واوروبية لحل هذه الملفات دون أي مواجهة.

والاخطر من كل ذلك هو الملف النووي الإسرائيلي الذي يحتوي على ٢٠٠ رأس نووي عسكري بأمكانه ان يدمر المنطقة عدة مرات، لكن الوكالة الدولية للطاقه الذرية لم تحرك ساكنا ازاء هذا الملف الخطير جدا.

يجب ان لا تظن امريكا بانها تتمكن من ثني ارادة ايران من خلال الضغط على الملف النووي فهادامت الولايات المتحدة تعاني من مأزق وفشل ذريع في حل مشاكلها في العراق وافغانستان وفلسطين ولبنان، لا تتمكن من شن حرب ضد ادان.

وبشئ من التدقيق يمكن القول أنه ليس هناك من جديد في مضمون التقرير، فبنود من التقرير تتحدث عن سلمية الأنشطة النووية في ايران، وبنود أخرى تؤكد على عدم الانحراف في البرنامج وتعاون ايران الايجابي مع الوكالة،

فيها بنود أخرى يكتنفها الغموض أو ذات معاني مزدوجة بسبب الاصرار الأمريكي لابقاء الملف مفتوحاً لاستغلاله في المعركة السياسية.

الأمريكيون يحاولون في الفترة المتبقية على حكم المحافظين أن يحققوا خلال ثلاثة أشهر ما لم يحققوه خلال الأعوام الثمانية من حكمهم. ثم ان التطورات الأخيرة في القوقاز وما رافقتها من ذيول على مساحة العالم أدت إلى خسارة الولايات المتحدة لموقعها السياسي وازالة ثقة الحلفاء السابقين والأصدقاء اللاحقين بقدرة أمريكا على تحقيق التوازن دون مراعاة الموقع وقدرة الأطراف الدولية الأخرى.

لم تكن المغامرة الأمريكية التي نفذت عبر اسرائيل في جورجيا وأدت إلى انقلاب في موازين القوى قليلة التكاليف، حيث يقال ان روسيا تمكنت من أسر ضباط وجنرالات إسرائيليين كانوا يديرون المعركة ميدانياً ضد الروس، مما جعل المبررات الأمريكية والصهيونية غير مقبولة والطلاق بين المتنافسين محسوم.

أما أوروبا التي دفعت ثمن المغامرات الأمريكية فانها لم تتمكن من الاستمرار في المسير المجهول، فقررت الانفصال عن السياسة الأمريكية واعادة النظر في مصالحها الأوروبية رغم تمرد بعض الأعضاء المراهنين على أمريكا. ويعتقد بأن العالم سيعيش مرحلة الانتظار حتى نهاية العام الحالي، بحيث ان هناك انتخابات في أميركا يتوقع منها التغيير واعادة رسم تكتلات في أوروبا لتواكب سياسة الهدنة والتعايش مع روسيا الكرى.

### ماوراء الذكرى..؟!

الوفاق ٢٠٠٨/٩/١٣

بعد مضي سبعة اعوام على أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ واللغز لازال يحوم حول هذا الحدث والاهداف والعوامل الحقيقية ورائه والطريقة التي تم بها تنفيذ العملية، بحيث ان الاساليب المتبعة لمعالجة الموضوع اشبه بالذرائع والمبررات

قبل ان تكون فاعلة في محاربة الارهاب كما يروجون لذلك.

ان النتائج الكارثية للحروب والغزوات الامريكية تركت آثارا سلبية لدى الرأي العام العالمي وجعلت الامريكيين

في أعين العالم اناسا ينتهكون القوانين ويهارسون القتل والارهاب تحت شعارات كاذبة.

عندما يعلن بوش بان الهدف من احتلال العراق وافغانستان كان نقل الازمة من الولايات المتحدة الى الخارج، فان ذلك يعني ان المصلحة الامريكية كانت وراء عملية ١١ سبتمبر، خاصة وان هناك اصرارا امريكيا للحيلولة دون كشف حقيقة ما جرى والعوامل الخفية من ورائه والاكتفاء بالاعلان عن مسؤولية القاعدة والبحث عنها في العراق. وكأن هناك تناغها بين الخصمين لاكهال

السيناريو الامريكي في السيطرة على الاهداف المرسومة. ان الحدث الذي جاء بعيدا عن توقعات البيت الابيض هو خروج الدب الروسي من القمقم وظهور الخلافات الخفية بين القطبين، عما اعطى لمعارضي واشنطن الفرصة كما نشاهد في دول امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث أعلن هوغو تشافيز الرئيس الفنزويلي بان المواجهة مع سياسة امريكا قد بدأت في عقر دارها، وهناك انزعاج متصاعد بين حلفائها، وهذا ما يوحي بتفكيك السلاسل التي وضعتها امريكا لبناء النظام الدولي الجديد.

### ليتهم يعملون بنصيحة العراف كيسنجر

حيد حلمي زاده 🛅 عصر ايران ۲۰۰۸/۹/۱٤

على قاعدة الهروب الى الامام تحاول الادارة الأمريكية التخلص من الخيبة التى اصابتها جراء احباط مخططها في الفتنة التى اثارتها بين موسكو وتبليسي فيها يتصل بالامتيازات التى تتمتع بها جمهورية اوسيتيا الجنوبية من الناحية الجيو استراتيجية والجيو اقتصادية.

وتأي تصريحات نائب الرئيس الامريكى ديك تشينى الهجومية على موسكو بشأن المواجهة العسكرية الاخيرة بين روسيا وجورجيا، والتي حسمتها الاولى بقسوة بعدما انكشفت لها الدوافع العدوانية الامريكية من ورائها والرامية الى تكريس هيمنة حلف الناتو على المناطق المتاخمة لجمهورية روسيا الاتحادية، اضافة الى توسعه في بلدان اوروبا الشرقية سابقا.

وكان اعتراف موسكو العاجل باستقلال كل من ابخازيا و اوسيتيا الجنوبية ودعمها مقومات هذا الاستقلال بها يمنع اى التفاف امريكى او اوروبى عليه ، سببا مباشرة لاثارة غضب واشنطن على موسكو، وتلبد الاجواء السياسية في سهاء العلاقات الثنائية للبلدين بغيوم داكنة ومشحونة للغاية ، ويمكن ان تنذر بوقوع خصام قابل للتطور بينهها، فضلا عن انها اعادت اشكال الحرب الباردة التي كانت سائدة بين القوتين العظميين، الى ان انحسرت في مطلع التسعينات من القرن المنصرم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.

وبالعودة الى سبب التصارع الامريكي - الروسي عبر حلبة جورجيا، وهو مظهر عن تنافس هذين القطبين على

التحكم بامدادات الغاز كل حسبه مصالحه وخريطة طريقه لعبور خطوط انابيب هذا الوقود الحيوى الى الغرب، يبدو في الوقت الحاضر على الاقل ان الولايات المتحدة التي حرضت جورجيا على اشعال الازمة في القوقاز، قد تحملت اوزارا سلبية جديدة زادت، من تفاقم ازمتها الداخلية والخارجية في آن معا.

ولعل هذا ما يفسر محاولة ديك تشيني الى تصدير خسارة امريكا السياسية والعسكرية فى جورجيا بعيدا جدا، عبر تحميل روسيا مسئولية تسليح سوريا وايران وبالتالي حزب الله اللبناني، باسلحة متقدمة جدا، اي بمعنى آخر، تعمد واشنطن الى اعادة تشغيل معزوفتها القديمة الجديدة في ان فرص السلام والحرية فى منطقة الشرق الاوسط باتت معرضة للخطر في ظل توجهات موسكو الثارية حسب تصده.

اماً موسكو فأن لها وجهة نظر مقبولة اعلن عنها الرئيس الروسى ديميتري ميدفيديف خلال اجتهاعه بمستشاريه فى الكرملين مؤخرا، ذكّر فيها باجواء الحرب الباردة قائلا ان الغرب يقوم باجراءات استفزازية فى البحر الاسود والمنطقة المحيطة به، متسائلا كيف كان سيكون رد فعل الولايات المتحدة ، لو ان بلاده قامت بارسال قواتها البحرية الى دول الكاريبي التى تضررت من الاعاصير الاخيرة لافتا الى ان روسيا قوة يجب ان يحسب لها حساب فى المستقبل ولاسيها ان العالم، تغير سحسب ميدفيديف بعد ٨ اغسطس العالم، تغير حسب ميدفيديف بعد ٨ اغسطس المدرجيا.

700

وفى مقاربة مماثلة ينبغى للولايات المتحدة ان تتعظ منها ، وتراجع حساباتها فى كل ما تفعله فى مناطق مختلفة من العالم، ولاسيها فى منطقتنا الاسلامية والعربية، نستند هنا الى ما قاله عراف السياسة الامريكية وزير الخارجية الأسبق هنرى كيسنجر فى مذكراته فى الفصل السابع من الجزء الاول تحت عنوان «جرح يأبى النسيان» وذلك فى معرض اشارته الى الخسائر البشرية الجسيمة التى منى بها الجيش الامريكى خلال حرب فيتنام قائلا: «ذهب اسلافنا الى تلك الارض بنية ورغبة صادقتين ، وهم على اقتناع الى تلك الارض بنية ورغبة صادقتين ، وهم على اقتناع

ان هذه الحرب الاهلية القاسية ، كانت تظهر الجهة المرئية من مخطط تكافؤ عالمي، وقد تبين لهم بعد اربع سنوات من القتال ، انهم كانوا غير قادرين على وضع استراتيجية تعطيهم الغلبة. ويمكننا - يقول كيسنجر - ان نضيف الى ذلك اليوم ، ان الوصول الى النصر مستحيل ».

وامام هذه النصيحة لا ندرى ما مدى توافر صناع القرار الامريكيين وحلفائهم على حظوظ الفطنة والتدبر حتى يعملوا بها اوصى به هذا المنظر السياسي الذي تحظى افكاره باهتمام كبير في الغرب رغم صهيونيته الشهيرة.

### اعترافات وزراء للخارجية الأمريكية

اعتماد ملى (الثقة الوطنية) ١٧/ ٩/ ٨٠٠٨

أكد خسة ورزاء سابقين للخارجية الامريكية بأنهم يحثون على اجراء حوار بناء مع ايران. وشدد هؤلاء الوزراء الخمس الذين عملوا في ظل حكومات جمهورية وديمقراطية سابقة وهم كولن باول ومادلين اولبرايت ووارن كريستوفر وجيمس بيكر وهنري كيسنجر على ان الحوار مع ايران مهم لان الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في مواجهة ايران لا تبعث على الارتياح، لاسيا ان الادارة الامريكية في السنوات الاخيرة اعتمدت سياسة القوة المطلقة في التعاطي مع ايران، فيها اعتمدت اغلب الدول الاوروبية سياسة التعامل والتعاطي مع ايران.

ان سياسة التهديد واستخدام القوة المطلقة مع ايران متأثرة ومتجذرة من موقف الصهاينة واللوبي اليهودي المتنفذ في الادارة الامريكية.

ويمكن الإشارة الى الازمات والمشاكل التي تعاني منها الادارة الامريكية داخلياً وخارجياً فحكومة جورج بوش وبسبب تبني سياسة القوة المطلقة سجلت رقباً قياسياً في خلق سوء الظن وحالة الاحباط لدى الرأي العام العالمي والرأي العام الامريكي، وقد تركت الازمات الدولية آثاراً بارزة على الاقتصاد الامريكي وسببت في ازمة مالية واقتصادية غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

ان اغلب الازمات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط من افغانستان الى العراق ومن لبنان الى فلسطين هي بسبب السياسات الفاشلة والعقيمة التي تبنتها الادارة الامريكية بقيادة جورج بوش.

ونرجو أن تستمع الادارة الامريكية القادمة إلى نصيحة هؤلاء الوزراء الخمس الامريكيين وأن تتبنى سياسة الحوار والتعامل البناء مع الجمهورية الاسلامية في ايران.

### مكانة فرنسا في المعادلات الدولية

اعتماد ملي (الثقة الوطنية) ٩/ ٩/ ٨٠٠٢

فيها حاليا.

ان ساركوزي يجاول ان يلعب دور الوسيط بين امريكا وبين الدول المارقة حسب التصنيف الامريكي، وان هذا الدور يمكن فرنسا من تبوّء مكانة مرموقة في المعادلات يتميز الرئيس الفرنسي نيكو لا ساركوزى بروح دبلوماسية نشطة وحيوية، حيث يحاول ان يبتعد عن السياسة الامريكية الاحادية من خلال هذه الزيارات المهمة: الى سوريا والى روسيا الدولتان المصنفتان امريكيا ضمن الدول غير المرغوب

الدولية خاصة وان ادارة جورج بوش المتعنتة تقترب من الرحيل.

لكن يبدو ان اسطوانة التهجم على ايران التي يكررها الجانب الاوروبي والفرنسي بالتمديد تأتي للاستهلاك الاعلامي ولاسترضاء الجانب الصهيوني والامريكي المتشدد في هذه القضية وان الموقف الفرنسي الحقيقي يختلف تماما عن هذه اللجهة التكرارية والمملة حول خطر ايران النووي.

ومنذ ان فتحت الابواب امام العلاقات بين سوريا وفرنسا بمناسبة الاجتماع من اجل المتوسط بدأ الترويج حول ابتعاد سوريا عن ايران ومعاداتها للمقاومة. وتصاعدت رقعة الشائعة بعد زيارة الرئيس الفرنسي والحديث عن استمرار المفاوضات غير المباشرة بين سوريا والكيان الصهيوني.

ان الثوابت والقيم ليست سلعة تباع وتشترى كما يصورها البعض. فسوريا منذان بنت سياستها على التحدي للمشروع الصهيوني والمواجهة للهيمنة الغربية رسمت لنفسها طريقا لا يجوز العودة عنه. وهي اليوم وبعد تحقيق الجزء الاكبر من استراتيجية التحرر والقرار الحر لم تعد بحاجة الى مناصرة غربية، بل العكس هو الصحيح، فالغرب اليوم يعاني من

اخفاقات، كما هو حال الكيان الصهيوني الذي يعيش في ازماته الداخلية والعزلة الدولية وحتى عدم الرغبة لدى اوروبا بدفع ثمن اخطاء هذا الكيان اكثر مما دفعت حتى الآن.

ان زيارة الرئيس الفرنسي الى دمشق تعتبر خطوة ايجابية اذا تمكنت باريس من الخروج من القمقم الامريكي والرعب الصهيوني والتعويض عن اخطائها السابقة، اضافة الى نفض الزي الاستعاري عنها، لأن الازدواجية في التعامل مع قضايا الشعوب لن تولد الثقة. وجذا فليس بامكان الفرنسيين ان يظهروا بموقع الشريك مع سوريا ويستفيدوا من صفقات اقتصادية عميزة فيا يدعمون الجهات المناوئة ويحتضنون المتمردين والمحاربين لهذا البلد.

ويجب التأكيد على ان العلاقات السورية مع ايران ليست صفقة سياسية حتى ينتهي مفعولها، والوقائع اثبتت اهمية هذه العلاقة وصدقيتها في اشد الأزمات، لأنها نابعة من قناعة راسخة في رفض الهيمنة والاحتلال واغتصاب ارض الغير والاستيلاء على البلدان بالقوة. لذلك فان المشاركة الايرانية والسورية في دعم المقاومة تأتي في سياق نفس الثوابت.

### بدون أمريكا لا يمكن أبدا

عمدرضا تاجيك 🚹 امروز (اليوم) ١٣/٨/٨٨

تنضح أبعاد هوية سياسة إيسران الخارجية اليوم فى الأساس، على ضوء المواقف السلبية والمتناقضة التى تتخذها هذه السياسة، وما تقوم به من ردود فعل فى مواجهة "آخر راديكالى أجنبى" يسمى أمريكا.

بعبارة أخرى، أصبح هذا الآخر اليوم هو المدمر لهذه الهوية، وهو صانعها في الوقت نفسه. فمن هذه الوجهة، نرى آثار هذا الآخر وتأثيراته واضحة بارزة عند بداية أى منزلق أو طريق مسدود أو طريق مفتوح في ساحة سياستنا الخارجية (بل وحتى في سياستنا الداخلية أيضاً).

فعندما نتوجه لأى دولة أو بلد كدولة "صديقة"، ونفتح معها باب الحوار والمباحثات والتفاهم، تظهر أمريكا ويكون لما حضور مؤثر، كذلك عندما نحدد أى بلد أو دولة على أنها دولة "عدو"، ونغلق معها باب التفاهم والمباحثات نجد أمريكا أيضاً حاضرة بثقلها، وأينها وحيثها نتحول لنصبح "دولة محورية" في سياستنا الخارجية، وإذا ما حاولنا أيضاً أن نجعل من أمتنا "أمة محورية" تظهر أمريكا بتأثيراتها أيضاً.

وعندما نخطط لسياستنا الخارجية ونتعاطى مع هذه السياسة من منظور "أيديولوجى"، وعندما نضع التخطيط "العقلانى" على رأس جدول أعمالنا وتخطيطاتنا نجد أمريكا وقد ظهرت بتأثيراتها أيضاً. وكلما نظرنا إلى الجماعات الإيرانية الفاعلة على أنها بمثابة "هدف وغاية" أو نظرنا إليها واستخدمناها "كوسيلة" نجد أمريكا حاضرة كذلك.

نستطيع أن نقول في عبارة واحدة، أن أمريكا متواجدة وحاضرة ومؤثرة مع كل شهيق وزفير نتنفسه، وفي كل فعل أو رد فعل نقوم به، ومع كل فشل أو إخفاق يصيبنا، وفي كل نجاح أو توفيق نحققه، ومع كل قطع أو وصل أو حل أو عقد نقوم به، وفي كل ذهاب لنا أو إياب، ومع كل ارتفاع وانخفاض، مع كل توحيد أو انفصال، وفي كل عداوة أو تصالح ومصالحة نبديها ونقوم بها، أي أنه في كل هذه الأمور التي تخصنا ونقوم بها ونتعاطي معها نجد أمريكا متواجدة وحاضرة بشكل مؤثر.

وإذا أردنا أن نحلل هذه الحقائق والوقائع طبقاً لتحليل

"لاكانى"، فإنه يتوجب علينا أن نقول بأن ما يجعل هوية سياسة إيران الخارجية فى أيامنا هذه، ويبقى عليها فارغة من محتواها، وبعيدة عن أى تغيير ممكن فى هذا المحتوى، وفى توجهاتها الإيجابية والسلبية هو تلك العقدة المسهاة برأمريكا).

إنها نفس العقدة التي تمسك بكافة خيوط الأفعال وردود الأفعال المشتنة والمتفرقة لتجمعها في مجموعة خيوط متشابكة لتأخذ معنى خاص، أنها نفس العقدة التي تمنع خيوط هذه الأفعال وردود الأفعال من الحركة والسيولة والتدفق، وتثبتها في مكانها، وتصيبها بالجمود.

وعن طريق توسعة هذا التشابك والتعقيد واشتداده، تحظى هذه العقدة بالكلية والشمول والتوسع والانتشار، وعن طريق هذا الانتشار والتحرك الحر، تصاب كافة العناصر الأيديولوجية والسياسية بالتوقف والجمود، وتتحول هذه العناصر إلى قطاعات في شبكة منظمة من المعانى النظرية الجامدة. وعلى هذا المنوال تقوم هذه العقدة بتعميد كافة المفاهيم والمواقف والتوجهات، وتجعلها تسير في نفس مذهبها وصوب نفس أهدافها. وعن طريق هذا التعميد تتشكل هذه المفاهيم والمواقف والتوجهات في شكل نظرية بنوع ما، وعلى ضوء هذه النظرية وتحت ظلها يحدث أن:

١ - تصور كافة الموضوعات والعناصر النظرية والتوجهات
 العملية المتنافرة وغير المتجانسة، على أنها عناصر وتوجهات
 متجانسة متناسقة.

۲-ويوصف كل "سوء تدبير وسوء رأى" على أنه "حسن تدبير وحسن رأى".

"صوت معارض" على أنه "صوت معادى".

٤-وتجمل كل "هزيمة أو فشل" على أن "الانتصار "بعينه.
 ٥-وتعد كل "مصيبة وبلاء"، "رحمة ولطف".

٦-ويوصف كل "تهديد" على أنه "الفرصة" بعينها.

٧-وفى النهاية يتم إضفاء لون من القدسية والقداسة على أى رأى أو عمل، بكل ما فى هذا الرأى أو العمل من انغلاق على الذاب وأحادية النظرة.

وترتيباً على هذا، وعن طريق هذا التشابك وهذا التعقيد وهذا التعميد، يحدث أن تتشكل سلسلة من القيم والمعانى المتهاسكة (Chain of equiralence)، فيها بين الموضوعات والقضايا النظرية والعملية المتباينة والمشتة والمتوزعة والمتفرقة، في مواجهة "الآخر" الذي يمثل "تهديداً كبيراً".

هذه السلسلة المتهاسكة في قيمها تخطى في النهاية على أي نوع من التوزع والتشتت والتعارض في المفاهيم والسلوك وأساليب التعاطى، وتمنحها نوعاً من النظام والتقعيد أي

تحولها في النهاية إلى قاعدة لازمة وملزمة.

يعبارة أخرى، تفقد العناصر والموضوعات النظرية والعملية المتنوعة والمتعددة والمتباينة والمتفاوتة في هذه السلسلة خصائها المختلفة المتباينة المتفاوتة، وتفقد كذلك معنى التنافس فيها بينها، وتتحلل وتنساح في جو ومناخ معنوى يخلق النظرية السائدة المسيطرة الحاكمة المتحكمة.

هذه السلسلة المتحدة في قيمها وتوجهاتها النظرية والعملية تدين بوجودها وثمرة هذا الوجود - كها قلنا من قبل - لهذا (الآخر الراديكالي). إذ أنه على ضوء هذا (الآخر الراديكالي) يتم تناسى أو نسيان تلك الاختلافات والفوارق الأيديولوجية والسياسية بيننا وبين كافة الدول التي تعتبر هذا (الآخر) هو (آخر) بالنسبة لها أيضاً، بحيث يتشكل بسبب نسيان تلك الاختلافات والفوارق، نوع من (التكتل التاريخي) - كها يقول جرامشي -.

وعلى ضوء هذا الآخر أو هذا الشيطان الأعظم، يتم توجيه المداراة والمداهنة والتسليم لشياطين أخرى صغيرة وكبيرة.

وعن طريق تصوير كاريكاتورى ساخر يضخم صورة هذا (الأخر أو التهديد الأجنبى) يتم توجيه وإصدار وتفسير وتحليل كثير من القرارات والإجراءات والسياسات الصائبة / الخاطئة، الخيرة / غير الخيرة، الطيبة / الشريرة، التى يتخذها ويقوم بها أصحاب النفوذ وأولو الأمر داخل البلاد وخارجها، وهذا في حد ذاته يعنى استمرار التردى في منزلق استحالة تكون هذه الهوية وتشكيلها.

إضافة إلى ما سبق، علينا أن نعلم كذلك أن منطق توحيد القيم، هو نفسه منطق التبسيط والتساهل والاستسهال فى التعاطى مع الجو والمناخ السياسى، فهذا المنطق - منطق توحيد القيم - يحاول التقليل من الفوارق بين مختلف القوى الاجتماعية ومختلف القوى السياسية، وذلك عن طريق تفصيل توحد وتوحيد فيها بين القيم التى تعمل من خلالها كافة هذه القوى المتفرقة المتباينة والمتعارضة أحيانا، ويظهرها على أنها قوى منسجمة متنساقة فيها بينها في مواجهة هذا (الأخر).

أن النظريات تتشكل في الأساس من خلال تعارضها وتقاطعها مع الآخر - أو مع بعضها البعض-.

يحلل "لاكلاو" هذا النوع من علاقة التعارض والتقاطع، ويسميها بمسميات ومفاهيم مثل الضدية والتضاد والغيرية، ويقول: إن هذه المفاهيم تشير إلى علاقة الهوية بظاهرة ما أو بشئ ما خارج عنها، هذه الظاهرة هي التي تؤدى الدور الأساسي في تشكيل الهوية وتعيينها وتحديد أطرها. ويستخدم "لاكلاو" تعبير أو مفهوم - المتتج للخارج - أو المشكل للخارج - أو حصائص الضدية والغيرية، ويؤكد مثل "دريدا" على ضرورة خصائص الضدية والغيرية، ويؤكد مثل "دريدا" على ضرورة

وجود الغير أو الخصم أو العدو أو الآخر لتشكيل الهوية وتثبيت معانيها وتحديد أطرها. فمن ناحية، يمنع هذا الآخر أو الغير تشكل النظرية بشكل نهائي وكامل، ويمنعها من الثبات والاستقرار، ويعرضها دوما للسقوط والانهيار، ومن ناحية أخرى، يؤدى هذا الآخر أو الغير دوراً أساسياً في تشكيلها.

وترتيبا على هذا فإن الضدية أو الغيرية تعمل في اتجاهين، فهي من جهة، تمنع تحديد النظريات والهويات وتثبيتها، ومن جهة أخرى، تعمل كعامل مساعد على خلق الهوية وبنائها، وعلى وجود انسجام وتناغم في النظرية. إذ أن أي نظرية من النظريات إنها تتشكل في ظل الآخر أو الغير، وتتحول وتتطور تحت تأثير هذا الآخر أو الغير، وأحياناً ما تنحو نحو الزوال والأفول والتلاشي تحت هذا التأثير.

إن هذه الرؤية، هي نف الرؤية التي تمهد لإمكانية تحليل وتفسير هذا الوجه أو هذه الصورة المزدوجة لسياستنا الخارجية فيها يتعلق بالتعاطى مع أمريكا والعلاقة معها.

ونتيجة لأستخدام نفس هذه العقدة أو (الآخر الراديكالى) تحديداً، تنتشر اليوم في لغة سياستنا الخارجية صيحات وعبارات مثل "الموت لأمريكا" وأيضاً "تعيش أمريكا"، وكذلك "مع أمريكا، لا يمكن أبداً!" وأيضاً "بدون أمريكا، لا يمكن أبداً!" وأيضاً "بدون أمريكا، لا يمكن أبداً" (وبالقطع تتعالى الأصوات بالشق الأول من هذه العبارات، بينها تخفت إلى حد الخفاء في شقها الثاني).

بعبارة أخرى، فإن سياستنا الخارجية اليوم تسحبها أمريكا للخلف بإحدى يديها بينها تقوم بدفعها للأمام باليد الأخرى، تسحبها للخلف لأن سياستنا هذه قد عرفت هويتها على أنها (ابتعاد وانفصال) عن أمريكا، وتدفعها أمريكا للأمام لأن بقاء هذه الهوية واستمرارها مرهون بتواجد وحضور دائم ومستمر من جانب هذا الآخر.

هذا الوجه المزدوج المتناقض في سياستنا الخارجية يمكن توضيحه وتحليله وتفسيره في إطار تطبيق التناقض والنفى للذات – الهيجلى / تشسترونى – وطبقاً لهذه الرؤية، يمكن القول بأن إيران في صراعها – الأنتاجونيستى – هذا مع أمريكا، تضحى تحديداً بنفس الشئ الذي قامت بثورتها للدفاع عنه، وتعنى به هويتها الثورية والدينية. بعبارة أخرى فإن إيران التى دخلت في صراع مع أمريكا دفاعاً عن هويتها وسيادتها، سوف تصل في النهاية إلى الوضع الذي تعرض معه هويتها وسيادتها هذه لتحديات مختلفة، لتكون قادرة على معه هويتها وسيادتها هذه لتحديات مختلفة، لتكون قادرة على معه هويتها وسيادتها هذه لتحديات مختلفة، لتكون قادرة على معه هويتها وسيادتها هذه لتحديات مختلفة، لتكون قادرة على

وأنا لا أعلم ما الذي سوف يحدث عندما يأتي اليوم الذي تلملم فيه أمريكا نفسها وتخرج من الساحة النظرية لأصحاب القرار وأولى الأمر والتدبير في بلدنا في أيامنا هذه، لكني أعلم يقيناً أنه بدون إعادة خلق وإعادة إنتاج لـ (أمريكا أخرى)،

فإن سياستنا الخارجية سوف تواجه نوع من الأزمة، أزمة الهوية، أزمة المقبولية، أزمة المشروعية، أزمة الخبرة.

لأن إيران لمجرد استمرارها في مواجهة آخر كبير مثل أمريكا يكون لديها القدرة على إعادة إنتاج هويتها الأسطورية (الثورية – الأيديولوجية).

ولكن – وكما قلناً – فإن هذا (الآخر الأكبر) هو صانع للهوية بنفس القدر الذي هو مدمر لها. ومن هذا المنطق وعلى أساس المنطق الديالكتيكي – الذي وضع أسسه سفرول – فإنه لكي نكون في مأمن من تدمير هذا الآخر لهويتنا، علينا أن نلجاً لأحضانه (تماماً مثل طفل يلجاً إلى حضن أمه عند خوفه منها).

بتعبير آخر، فإن سيرة هذا الآخر الأكبر وصورته المحببة المنفرة قد وضعت النفور والكراهية إلى جانب المحبة والحميمية، وضعت النار إلى جانب الماء، مما أجبر مسئولينا اليوم على أن يقوموا بسحبه إلى الخلف بيد، بينها يقوموا باليد الأخرى بدفعه إلى الأمام، وبينها يوجهون إليه أشد الشتائم والسباب، يقومون في نفس الوقت باستخدام لين القول في وصف بلاده على أنها بلاد أكثر الشعوب مدنية وحضارة، يتحدثون عن العلاقة معها على أنها "مستحيلة" وفي نفس الوقت "مكنة" أيضاً.

فى إيران اليوم، أصبح الكلام والحديث عن الازدواجية والتناقض الاستحالة / الإمكان، ملوثاً بالأغراض الدنيئة والأمراض السياسية - الحزبية، وتلبست الأهداف والأغراض بالرغبة الشديدة فى البقاء فى السلطة والاستمرار فى النفوذ.

بتعبير أكثر بساطة، فإنه كلم اقتربنا من الانتخابات الرئاسية العاشرة، فإنه خاصية هذا (الآخر الأكبر) في كونه "صانع للهوية"، يضاف إليها خاصية كونه "صانع للقوة والسلطة".

لذُلك ومع هذه الأوضاع والظروف، فإن الذهنية المكافيلية والرغبة في البقاء في السلطة تجبر أصحاب النظرية السياسية المسيطرة الحاكمة المتحكمة في مجتمعنا، وتجبر منفذيها على التعاطى مع أمريكا وائتعامل معها في الحفاء بشكل يتناقض مع ما يقولونه في العلن.

وفى النهاية، ومن أجل البقاء فى السلطة، أصبح لزاماً على هؤلاء أن يسمعوا بتعالى أصوات المعارضين للعلاقة مع أمريكا، وتوجب عليهم فى نفس الوقت أن يتركوا العنان بقدر ما للموافقين على هذه العلاقة.

وتحمد الله أن ساحة الإرشاد والتوجيه والتشريع واسعة ومجاله رحب في هذه المسيرة سواء اتخذت هذه المسيرة طريق المسجد أو سارت في طريقها إلى الحانة.

وترتيباً على هذا، فكل ما يحدث الآن هو طيب وخير ويرضى الخالق والخلق.

# الزاوية الثقافية

### بردة البوصيرى بين العربية والفارسية

ا.د. محمد نور الدين عبد المنعم كلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهـر

تهتم الآداب الإسلامية قاطبة بمدح الرسول اصلعما وذلك فيها يسمى بالمدائح النبوية، ويعتبر الحديث عن الرسول ودعوته والنظم فيها من الأمور المحببة إلى نفس كل شاعر مسلم أيا كانت لغته وموطنه. وإذا ألقينا نظرة على الأدب العربي وجدنا كثيرا من المدائح النبوية والمنظومات التي نظمت في مدح الرسول وآله، ومن ذلك بردة البوصيرى (م ١٩٧ هـ) الشهيرة التي تقع في حوالي ١٦١ بيتاً.

ولا يخلو كتاب أو منظومة في الأدب الفارسي كذلك من مقدمات تتناول الإبتهال إلى الله وشكره على نعمه ومدح الرسول (صلعم) كها هو الحال في منظومة «مخزن الأسرار» لنظامي الكنجوى (توفي حوالي ٢٠٤ هـ) ومنظومة «منطق الطير» لفريد الدين العطار (توفي ١٢٧ هـ) و «بوستان» سعدى الشيرازي (توفي حوالي ١٩١ هـ) ويوسف وزليخا لعبد الرحمن الجامي (توفي حوالي ١٩١ هـ) ويوسف وزليخا لعبد الرحمن الجامي (توفي ١٩٨٨هـ) وغيرهم.

أما الأدب التركى فنجد فيه منظومات تسمى بالمولد ؟ وهي تتناول أيضا ظهور النبى ومعجزاته ومعراجه وهجرته، وكل ما يتعلق بالدعوة المحمدية، ومن أشهر هذه المنظومات منظومة «مولد سليان جلبى» التي نالت من الشهرة وذيوع الصيت ما جعلها تفوق منظومات المولد الأخرى في اللغة الة كهة.

ويذخر الأدب الأردى أيضا بمنظومات في مدح الرسول، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر منظومة «السلامية في مدح خير البرية» لمولانا محمد أحمد رضا خان، وهي وإن كانت صغيرة الحجم، حيث يصل عدد أبياتها إلى ١٧١ بيتا تقريبا، إلا أنها تؤكد على حب المسلمين لرسولهم الكريم وعاطفتهم

الجياشة نحوه، وناظمها يكرر في كل بيت من أبياتها عبارة عليه الصلاة والسلام.

وسوف نحاول التركيز في هذا البحث على قصيدة البردة للبوصيرى التى تعد أهم قصيدة بين قصائد المدائح النبوية، ومصدر الوحى لكثير من القصائد التى نظمت بعد البوصيرى في مدح الرسول. يرجع نسبه إلى بوصير إحدى قرى مصر، أما البوصيرى فهو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صفهاج، ولد في دلاص ببنى سويف عام ١٠٨ هـ وتوفى بالإسكندرية عام ١٩٧ هـ، وله قبر مشهور في الإسكندرية يتصل بمسجد كبير تدرس به العلوم الدينية. والبوصيرى شاعر مصرى ظريف من شعراء القرن السابع الهجرى تجرى في شعره النكت المستملحة، وله في شكوى حاله والتذمر من الموظفين قصائد لا تخلو من ذكاء، وفي شعره وصف للحالة الإجتماعية في عصره.

وقد حدثنا البوصيرى عن سبب وضعه للبردة عندما أصيب بشلل أبطل نصفه ففكر في نظم هذه القصيدة طلبا للشفاء من الله، وأخذ يكرر إنشادها ويدعو الله، ثم نام فرأى النبى اصلعما في النوم، فمسح وجهه بيديه المباركة، وألقى عليه بردة، وعندما إستيقظ من نومه قام وخرج من بيته، ولقيه أحد الفقراء وطلب منه هذه القصيدة رغم أنه لم يكن قد أخبر بها أحدا حتى ذلك الوقت. ولعل تلك الرواية هي التي جعلت كثيرا من الخرافات تنسب لهذه القصيدة بعد ذلك، حيث ذكر بعض الشراح أن لكل بيت من أبياتها فائدة

تقع البردة في مائة وواحد وستين بيتا، وتعد من القصائد

ومدحه في المناسبات المختلفة، وكان بعضهم يقرؤها كل ليلة على أمل رؤية الرسول كها حدث للبوصيري، ووضعوا لذلك قواعد وآدابا خاصة .

وفي إيران راجت هذه القصيدة كذلك، ويذكر البعض هناك أن قراءة هذه القصيدة نافعة في كل أمر إذا روعيت الشروط الضرورية لقراءتها، وهي سبعة شروط تبدأ بالوضوء وتنتهى بقراءة الصلاة على النبي على طريقة البوصيرى في البيت الواحد والخمسين من القصيدة . وفي كردستان إيران، ما زالت تقام حتى يومنا هذا مجالس للذكر من هذا النوع بمناسبة المولد النبوى الشريف .

وقد ذكر حاجى خليفه فى كتابه كشف الظنون ٢٦ شرحاً للبردة إثنان منها بالفارسية وثلاثة بالتركية، كها أشار المستشرق باسيه BASSET إلى تسعين شرحاً باللغات العربية والفارسية والتركية، وذكر المستشرق بروكلهان ٧٢ شرحاً بلغات شرقية مختلفة.

وأول ترجمة أوروبية للقصيدة هي التي قام بها "اورى" URI الذي نشر في عام ١٧٦١ م نص القصيدة وترجمة لاتينية لها في ليدن . ونشرت ترجمة بالألمانية وشرح قام به وزن سڤايج ROSEN ZWEIG في عام ١٨٢٤ م بفيينا، وكذلك ترجمة "رُلفس" ROLFS عام ١٨٦٠ م في فيينا، وترجمة دوساسي S.DESACY بالفرنسية عام ١٨٢٢ م، وترجمة رد هاوس REDHOUSE الإنجليزية في جلاسكو عام ١٩٠١ م، وترجمة جابرييلي بالإيطالية عام ١٩٠١ م في فلورنسا.

ومن الترجمات الفارسية توجد ترجمات شعرية غالبا في الفهارس المعروفة، ومنها ترجمة أبى القاسم جنيد بن بهرام الشيرازى في القرن الثامن الهجرى، وترجمة محيى الدين محمد في عام ٧٧٩ هـ، وشرح شرف الدين على اليزدى، وترجمة محمد حافظ شرف أو محمد شريف في القرن التاسع الهجرى، وتبدأ بالبيت التالى:

ای زیاد صحبت یارانت اندر ذی سلم اشك چشم آمیخته باخون روان گشته به هم

كما أنه توجد شروح كثيرة بالفارسية لهذه القصيدة منها شرح لمحمد أفضل بن روزبهان المعروف بإسم خواجه مولانا اصفهان في القرن العاشر الهجرى، وشرح غضنفر بن جعفر الحسيني في القرن الثالث عشر الهجرى، وغير ذلك.

وقد قام أحمد منزوى بعمل فهرست جامع للتخميسات والترجمات والشروح الفارسية لهذه القصيدة، وهو يشتمل على النسخ التى أشرنا إليها بالإضافة إلى ثمانية تخميسات وإحدى عشرة ترجمة منظومة وخمسة وعشرين شرحا.

الطوال وهي قصيدة ميمية في البحر البسيط، ومطلعها: أمن تذكر جيران بذي سَلَم مزجتَ دمعا جرى من مُقلة بدّم

ومن أهم عناصرها النسيب في صدرها، ويليه التحذير من هوى النفس، ثم مدح النبي، والكلام عن مولده ومعجزاته، ثم القرآن والإسراء والمعراج والجهاد، ثم التوسل والمناجاة. وفي هذا الجزء الأخير ظهرت نفحات التصوف ظهورا قويا وهو التوسل بالرسول حيث يقول الشاعر:

يا أكرم الخلق مالى مَن ألوذبه سواك عند حلول الحادث العَمَم وقد أثرت البردة فى جماهير الناس فى مختلف الأقطأر الإسلامية، فلم تحفظ قصيدة مطولة كها حفظت البردة، فقد كانت ولا تزال من الأوراد، تقرآ فى الصباح والمساء، وقد تعددت طبعاتها منذ طبعت فى فيينا والأستانة ومكة وبومباى، وطبعت فى القاهرة نحو خمسين مرة، ويوجد فى دار الكتب المصرية نسخ من البردة حليت كتابتها بالذهب دار الكتب المصرية نسخ من البردة حليت كتابتها بالذهب كها وضع لها العديد من الشروح، فقد شرحها إبن الصائغ المتوفى سنة ٢٧٧ هـ، وشرحها على بن محمد القلصاى المتوفى سنة ١٩٨ هـ، وشرحها الشيخ خالد الأزهرى المتوفى سنة ١٩٠٥ هـ، وشرحها الشيخ خالد الأزهرى المتوفى سنة ١٩٠٥ هـ، وملا على المتوفى سنة ١٩٠٥ هـ، وملا على المتوفى سنة ١٩٠٥ هـ، ومعمد بن أحمد وجلال الدين المحلى المتوفى سنة ١٩٠٨ هـ، وعمد بن أحمد وجلال الدين المحلى المتوفى سنة ١٩٠٥ هـ، وعمد بن أحمد المرزوقى المتوفى سنة ١٨٥ هـ، وغيرهم .

وأما أثر البردة فى الشعر والشعراء فعظيم جدا، فقد ضمنوها، وشطروها وخمسوها وسبعوها، وعشروها، وعارضوها، والذين عارضوا البردة يعدون بالعشرات، ومنهم والد مؤلف كتاب الكشكول، ويمكن القول بأن جميع المدائح النبوية التى قيلت بعد البوصيرى على نفس الوزن والقافية كان أصحابها متأثرين بالروح البوصيرية، ومن أشهر من عارض هذه القصيدة الشاعر محمود سامى البارودى الذى سمى قصيدته «كشف الغمة فى مدح سيد الأمة» ويصل عدد أبياتها إلى ٤٤٧ بيتا ومطلعها:

يارائد البرق يمم دارة العلم واحدُ الغيامَ إلى حَيِّ بذى سَلَم وكذلك الشاعر أحمد شوقى الذى أطلق على قصيدته إسم «نهج البردة» وقد نظمها سنة ١٣٢٧ هـ (١٩٠٩م) ومطلعها:

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم ويبدو أن الصوفية هم أكثر من إستفادوا من هذه القصيدة، حيث أنهم إستحبوا قراءة البيت الواحد والخمسين منها فى تحية الرسول وهو:

فمبلغ العلم فيه أنه يَشَرُ وأنه خير خلق الله كُلُّهم

CVID

ومن الشروح والترجمات التي طبعت بالفارسية ونشرت نذكر:

شرح قصيدة البردة من القرن التاسع الهجرى بسعى على محدث، طهران ١٣٦١ش (١٩٨٢م)، وشرح قصيدة البردة لـ "حسن عليخان" طبعة حجر - الهند ١٢٨٢ هـ = ١٨٦٥م، شرح وترجمة قصيدة البردة لـ "أحمد شيخ الإسلام المربواني" في عام ١٣٣٤ ش (١٩٥٤م)، الشرح والترجمة المنظومة لمحمد شريفا باهتهام وسعى حسن سعيد وهي باسم "جلوگاه رسالت وامامت" المطبوعة في الكرج، وترجمة وشرح القصيدة لمحمد شيخ الإسلام وهي بعنوان "قصيلة مبارکه برده" وطبعت فی طهران عام ۱۳۲۱ش (۱۹۵٤م)، وكذلك ترجمة أحمد حواري نسب التي نشرت في "سنندج" عام ١٣٦٨ ش (١٩٨٩م) مع شرح للمفردات الصعبة . وهناك شرح لهذه القصيدة بعنوان "خلاصة المناقب" لمولى على بن حسن زواره اي، وقد نشر هذا الشرح في منشورات عجمع الذخائر الإسلامية في عام ١٣٨٣ ش (٤٠٠٢م) بسعى واهتهام سید حمید مهری خوانساری، والشارح من علهاءِ القرن العاشر الهجسري . ويبدأ شارح القصيدة كتابه أولا بذكر معانى بعض ألفاظ القصيدة، ثم يشرح معنى الأبيات بالفارسية بلغة سهلة بسيطة .

وهناك ترجمات وشروح كثيرة بلغات غير الفارسية والتركية والأردية، مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية والسلافية والبوسنية.

وسوف نركز الحديث هنا على كتاب "قصيده مباركه برده" المعروفة بإسم "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيرى، وهي ترجمة وشرح وتفسير للقصيدة قام به الحاج سيد محمد شيخ الإسلام الأستاذ بجامعة طهران. وقد نشرت هذه الترجمة في طهران عام ١٣٦١ش (١٤٠٣هـ = ١٩٨٢م)، وهي تضم طهران عام ١٣٦١ش (١٤٠٣هـ = ١٩٨٢م)، وهي تضم

يذكر المترجم في مقدمته على الترجمة بعد مديحه للنبى وملازمته (صلعم) وعترته وأصحابه والتابعين، أن حبه للنبى وملازمته للصالحين دفعه إلى ترجمة هذه القصيدة التي لا نظير لها، والتي يشتم من نسيجها رائحة البركة، إلى اللغة الفارسية، على ذلك يكون شفيعاً له يوم الدين . ثم يشير في هذه المقدمة إلى أن المسلمين جميعاً مكلفين بالإيهان بكهالات المصطفى ومعجزاته التي لا تعد ولا تحصى، وأنه لم تجتمع في نبى غيره كل هذه الصفات الحميدة، ولابد للمسلم أن يوضح هذه الفضائل ويكشف عنها، سواء عن طريق إقامة المحافل والمجالس في عيد مولده، أو إلقاء المحاضرات حول معجزاته وحقيقة عيد مولده، أو إلقاء المحاضرات حول معجزاته وحقيقة

الدين الإسلامي، وإنشاد القصائد في مدحه.

كها أشار المترجم أيضا في مقدمته إلى مرض البوصيري وعجز الأطباء عن علاجه، ونظمه لهذه القصيدة، وأنه بعد أن وصل إلى آخر بيت في القصيدة غرق في النوم ورأى في رؤياه النبي (صلعم) يقف فوق رأسه، فإنتهز البوصيري الفرصة وقرأ القصيدة التي نظمها في حضرة الرسول وأحس برضائه عنها وعندما وصل إلى البيت الذي يقول في مصراعه الأول: "فمبلغ العلم فيه أنه بشر" ونسى المصراع الذي يليه ذكر له الرسول الكريم المصراع الثاني وهو: "وأنه خير خلق الله كلهم"، ومسح بيده الشريفة على أعضائه التي أصابها الشلل، وألقى عليه ببردة يهانية، فقفز من نومه وكأنه لم يكن مريضًا من قبل. ولهذا يطلق على هذه القصيدة "البرئية" لأنها تسببت في برء البوصيري وشفائه . وقد ذكر كل الشراح أن البوصيري إلتقى في اليوم التالي بقطب العارفين الشيخ أبي الرجاء وهو أحد عظهاء المشايخ المعاصرين له، وقد طلب منه القصيدة لكي يستنسخها، فسأله البوصيري: أي قصيدة تقصد ؟ فإن لى قصائد كثيرة منها الهمزية والمضرية وغيرهما، فقال له الشيخ تلك القصيدة التي مطلعها "أمن تذكر جيران بذي سلم" فدهش البوصيري وقال له: إن أحدا لا يعلم عنها شيئاً سوى الله والرسول وأنا . فقال الشيخ عندما كنت تقرأ هذه القصيدة بالليل كنت أنا في خدمة الرسول ولم تنتبه أنت إلى ذلك، فاضطر البوصيري إلى تقديم القصيدة إلى الشيخ، وقد أدت هذه الرواية إلى شهرة القصيدة .

أشار المترجم أيضا إلى الشروط السبعة التى ألمحنا إليها، والتى يجب مراعاتها عند قراءة القصيدة والتبرك بها وهى : 1 - التوضأ ٢ - التوجه إلى القبلة ٣ - الدقة في قراءة ألفاظها وإعرابها ٤ - فهم القارئ لمعانيها، لأن الأدعية إذا لم تكن مفهومة من قائلها فإنها تكون بلا أثر ٥ - قراءتها بطريقة منتظمة ٢ - يجب قراءتها عن ظهر قلب ٧ - يجب على قارئها قراءة الصلوات الخاصة التى ذكرها البوصيرى بعد كل بيت

وقد جاء فى مقدمة المترجم أيضاً أن شهرة هذه القصيدة قد عمت الآفاق وكانت تُقرأ فى المنازل والمدارس والمساجد ويتبرك بها بعد القرآن الكريم، ويطلبون الشفاء للمرضى بقراءتها . ومنذ أن نظمت هذه القصيدة تعددت الشروح عليها بلغات مختلفة، وذكر المترجم أنها تصل إلى سبعين شرحا بالعربية والفارسية والتركية والأرديسة، ومن بين الشروح الفارسية يوجد شرح مشهور وتوجد منه نسخ خطية متعددة وهو شرح شرف الدين على اليزدى . كما قام البعض بتخميسها ومن هؤلاء البسطامي المتوفي عام ٩٦٠ البعض بتخميسها ومن هؤلاء البسطامي المتوفى عام ٩٦٠

هـ ومطلعها:

یا من له ناظر باللیل لم ینم وجسمه من فراق الحب فی سقم مالی أری الدمع من عینیك بنسجم أمن تذكر جیران بدی سلم مزجت دمعا جری من مقلة بدم

وتخميس سيد عليخان مدنى ومطلعه:

یاساهر اللیل یرعی النجم فی الظلم و ناحل الجسم من وجد و من ألم ما بال جفنك یذرف الدمع كالغیم من مقلة بدم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

وهناك تخميس لمحمد رضا ابن الشيخ احمد النحوى يقول يه :

مالى أراك حليف الوجد والألم أودى بجسمك ما أودى من السقم ذا مدمع بالدم المنهل منسجم امن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

وأشار المترجم في نهاية مقدمته أنه ذكر قصيدة البردة التي يصل عدد أبياتها إلى ١٦١ بيتا في عشرة فصول الفصل الأول في الغزل (١٢ بيتا)، والفصل الثاني في ذكر النفس ومنعها من الهوى (١٦ بيتا)، الفصل الثالث في مدح النبي الأكرم (٣٠ بيتا)، الفصل الرابع في بيان مولد النبي (١٣ بيتا)، الفصل الفصل الخامس في ذكر معجزات النبي (١٦ بيتا)، الفصل السابع السادس في شرف القرآن الكريم (١٧ بيتا)، الفصل السابع في شرح معراج النبي (١٣ بيتا)، الفصل الثامن في غزوات النبي (٢٢ بيتا)، الفصل الأكرم عليه الصلاة والسلام (١٣ بيتا)، الفصل العاشر في المناجاة عليه الصلاة والسلام (١٢ بيتا)، الفصل العاشر في المناجاة والتضرع على أعتاب قاضي الحاجات (١٠ أبيات).

وقد إحتسب في بعض النسخ البيت التالى، فأصبحت تضم ١٦٢ بيتا، إلا أن هذا البيت يدخل في عداد الملحقات: ثم الرضاعن أبي بكر وعن عمر وعن على وعن عثمان ذى الكرم يبدأ بعد ذلك المترجم في شرح قصيدة البردة المباركة، ويشرح البيت الأول من القصيدة بقوله: إعلم أن الناظم رحمه الله قد إستخدم كعادة الشعراء قاعدة التجريد البديعي بمعنى أنه فصل عن ذاته ونفسه شخصا آخر وبدأ نخاطبه ويوضح سبب إختلاط دمعه بالدم ويسأله لماذا مزجت الدمع بالدم، هل هذا بسبب تذكر جيران في المكان المسمى بذى مسلم أو غير ذلك ؟ ويذكر في هامش الصفحات الأولى من ترجمته، ترجمة بعض المترجمين لهذا البيت، فيذكر ترجمة يوسف دشتى بياضى حيث يقول:

زیاد کردن یاران ذی سلم پیداست که آب دیده بیامیختی به خون جنون ویذکر ترجمه أخری له لمحمد أفضل ابن روز بهان المشهور به "خواجه مولانای اصفهانی" الذی ترجم القصیدة فی عام ۹۳۱ هـ حیث یقول فی معنی البیت الأول بالفارسیة:

ای زیاد صحبت همسایگان اشك چشم آمیختی باخون روان کها ذکر ترجمهٔ أخری لنفس هذا البیت لمحمد حافظ شرف یقول فیها:

ای زیاد صحبت یارانت اندر ذی سلم اشك چشم آمیختی باخون روان گشته بهم ولكنه يری أن هذه الترجمات غير مناسبة و لا تطابق البيت، و الأنسب هذه الترجمة التي يذكرها، وهي قوله:

آیا زیاد کردن پاران ذی سلم

آمیختی تو اشك زدیده روان به دم

وهكذا يشير المترجم عند ترجمته لكل بيت من أبيات القصيدة إلى ترجمة من سبقوه من المترجمين ثم يذكر ترجمته هو شارحا في الحواشي معنى بعض الألفاظ العربية ومفسرا إياها بالفارسية.

ويذكر المترجم (ص ١٧) أن أول ترجمة شعرية للبردة هي التي نظمها محيى الدين محمد عام ٧٧٩ هي أي بعد حوالي ثانين عاما من وفاة البوصيري، وهي تتقدم على ترجمة محمد حافظ التي ترجع إلى عام ١٨٠ هـ بواحد وثلاثين عاما، وتوجد نسخة من هذه الترجمة في مكتبة العتبة المقدسة الرضوية "كتابخانه آستان قدس رضوي" وهي سكتوبة في ١٢٠ رمضان عام ٥٠٥ هي ويصل عدد أبيات القصيدة العربية فيها إلى ١٦٢ بيتا، وقد كتبت بالخط النسخ كما كتبت الأشعار الفارسية بالخط النستعليق وناسخها هو ميرجان العراقي.

والمترجم لا يكتفى بالترجمة المنظومة فقط بل هو يشرح لنا أولاً بالنثر معنى كل بيت بشكل مفصل، ثم يلى ذلك الترجمة المنظومة للبيت .

والمترجم لا يكتفى بالترجمة المنظومة أو التفسير المنثور فقط، بل هو يعلل ويجلل بعض المعانى التى وردت فى قصيدة البردة ؛ فمثلا عندما يصل إلى البيت الثامن والعشرين من القصيدة وهو الذى يقول فيه الشاعر:

ولا تزودتُ قبل الموت نافلةً ولم أصلُ سوى فرض ولم أُصُمِ ويترجمه على النحو التالى:

قبل از وفات توشه نكردم زنافله وزروزه ونهاز بجز فرض ناورم فهو يشرح البيت نثرا بعد ترجمته شعرا، ثم يحلل ما جاء في هذا البيت ويقول إنه يجب معرفة أن عدم قيام شخص مثل الإمام البوصيرى بأداء المستحبات من صلاة وصيام وغيره أمر مستبعد ويحتاج إلى تأويل . وأنا أرى أن تأويل ذلك هو أن الإمام كان في عنفوان شبابه مادحا للسلاطين والأمراء المعاصرين له كها أشار في بداية مناجاته، وفي ذلك الوقت لم يكن يؤدى النوافل، ولم يكن يهتم بها، إلا أنه عاد بعد ذلك وأخذ يؤدى النوافل لأنها ستكفر عنه سيئاته وذنوبه . وقد

EVIS.

ذكر ذلك في البيت رقم ١٢٠ في المناجاة عندما قال: القصيدة حيث يقول الشاعر: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم

وكذلك عندما أخذ يترجم ويشرح البيت رقم ٣١ الذي

راودته الجبال الشُّمُ من ذَهَب عن نفسه فأراها أيَّا شَمَم وقد ترجم البيت نظماً بقوَّله:

> خود راچو عرضه کرد برکوههای زر بنمود همتی که از او پست شدهمم

والشارح هنا يفسر هذا البيت بأن الجبال طلبت من المصطفى (صلعم) أن تتحول إلى ذهب من أجله، وتكون تحت أمره، إلا أنه لم يقبل، ويرى أن كلمة "راودته" إنها هي إشارة إلى الآية الكريمة: "وراودته التي هو في بيتها عن نفسه"، وهي الخاصة بمراودة زليخا لسيدنا يوسف . وقد ذكر بعض الشارحين للقصيدة أن جبال مكة قد تجلت على شكل الذهب وعرضت نفسها على الرسول الأكرم إلا أنه قال لجبريل: الدنيا دار من لا دار له يجمعها من لا عقل له . ويرى البعض أن جبريل قال للرسول إذا أردت أحول جبال مكة ذهبا لك وأضعها تحت تصرفك، إلا أنه أظهر إستغناءً

وفى ترجمته للبيت رقم ٦١ الذي يقول فيه الشاعر: وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتثم يقول المترجم:

بشكافت طاق كسرى وتاروز حشر ماند چون حال لشكرش بجهان غير منتظم

ويقف الشارح عند هذا البيت، ويذكر أن إيوان كسرى قد تهدم في يوم ميلاد الرسول الأكرم وتفرقت جيوشه، والمقصود بكسرى هو انو شيروان . ويرى بعض الشارحين آن المقصود بكسرى الثاني هو يزدگرد الملك الساساني الذي أرسل رستم فرخزاد مع مائتي ألف جندي من خراسان إلى العراق لقتال العرب، إلا أن جيوش المسلمين بقيادة سعد بن ابى وقاص أنزلت هزيمة ساحقة بالإيرانيين وفرقت شملهم . ويشرح المترجم كلمة كسرى فيقول إنها معرب خسرو وهو إسم جنس لملوك العجم وجمعها أكاسرة، كما أن قيصر إسم جنس لملوك الروم، والنجاشي إسم جنس لملوك الحبشة، والخاقان إسم جنس لملوك الترك، وفرعون لملوك مصر وتبع للوك اليمن . ويذكر أيضا أن كلمة "شمل" التي وردت في البيت السابق من الأضداد أي أنها تأتي بمعنى الجمع وبمعنى التفرقة، وقد إستخدمت في البيت المذكور بالمعنى الثاني .

والمترجم لا يكتفي بهذا بل هو يشير أحيانا إلى الفنون البديعية التي يستخدمها الشاعر في قصيدته، مثلها أشار إلى

فن مراعاة النظير والطباق في البيت التالي رقم ١١٢ من

خَفَضْتَ كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العَلم وفي البيت رقم ١٢٩ و ١٣٠ اللذين يقول فيهما :

المصدري البيض محرا بعدما وردت من العدى كل مسود من اللمم

والكاتين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم يقول المترجم إن الناظم استخدم في البيت الأول الألوان الأبيض والأحمر والأسود وإستخدم هنا فن مراعات النظر، وذكر في البيت الثاني مسائل لابد من توضيحها، فالمقصود بالكاتب هنا الرسام والخطاط، والمقصود بالسمر رأس الحربة أو سن الرمح، والمقصود بالخط مدينة في البحرين ينسب إليها خشب الحراب القوية، أما الأقلام وهي جمع قلم فالمقصود بها السهام والأقواس والحراب والرماح، وكلمة حرف تعنى أيضا الجمل النحيف الجسم، وغير معجم المقصود بها الحروف غير المنقوطة، ويقصد بها هنا أن حراب المسلمين تصيب أجساد أعداء الدين الذين يشبهون الجمال النحيلة بطعنات مؤثرة .

ويرى المترجم أن هذه القصيدة على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، وقليلا ما نصادف فيها بيتا يخلو من الفنون البديعية . وقد ختم المترجم ترجمته بأنه طلب التوفيق من المولى عز وجل حتى ينجح في ترجمة وشرح بردة البوصيري، ويتمنى أن تنال القبول لدى حضرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ويستفيد منها الإخوة المؤمنون.

كها يقدم المترجم أيضا بعض المعلومات التي تفيد القارئ لترجمة البردة إلى الفارسية، فيعدد مثلا الغزوات التي شارك الرسول الأكرم فيها عند شرحه وترجمته للبيت رقم ١١٩: ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنالحاعلى

وترجمته :

چندان فكند شان بمعارك كه گوئيا برنيزه ها چو پاره لحمند بر وضم ويشرح كلمة خميس في البيت رقم ١٢٣

يجر بحر خميس فوق سابحة يرمى بموج من الأبطال ملتطم فيقول إن الشارحين إختلفوا في معناها، ويرى البعض أن خميس تطلق على الجيش الجسور والمقصود بها في هذا البيت جيش المسلمين، لأنهم كانوا قديها يقسمون الجيش إلى خمسة أقسام: ميمنة وميسرة وساقه وقلب.

أما من ناحية الترجمة المنظومة لهذه القصيدة، فقد نجح المترجم نجاحا كبيرا في ترجمة معانى الأبيات نظها بالفارسية، وهو عمل ليس بالسهل اليسير . وقد إستخدم أحيانا نفس الألفاظ العربية المستخدمة في القصيدة، وربها ساعده ذلك

على نظم المعنى بطريقة أسهل، فمثلاً عندما يترجم البيت رقم ١١٦

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم ويترجمه بقوله:

شادى قرين معشر اسلاميان كه هست ركن عنايتى كه بود غير منهدم فقد إستخدم معظم الكلمات العربية الموجودة في البيت مثل: معشر الإسلام، العناية، ركن، غير منهدم . بينها ترجم نفس هذا البيت الجامى فقال:

> مژده بادا ای مسلمانان که بیشك نزد ما از عنایت هست رکنی کان بود دور از هدم

وإستخدامه للألفاظ العربية بكثرة في الترجمة لا تعيب ترجمته بأى حال من الأحوال، فإن من يقومون بترجمة النصوص العربية وخاصة الدينية منها، إنها يتأثرون باللغة العربية عند الترجمة، وهذا ما نلاحظه في ترجمة كتب التفاسير العربية التي نقلت إلى الفارسية، حيث وجدنا أن نسبة إستخدام الألفاظ العربية نسبة عالية جدا، بخلاف النصوص الأخرى.

المراجسيع

- المدائح النبوية في الأدب العربي - زكى مبارك - مؤسسة الشعب - القاهرة.

- دائرة المعارف بزرگ اسلامی - جلد یازدهم - تهران ۱۳۸۱ ش.

لغت نامه – دهخدا .

- تاریخ التراث العربی - المجلد الثانی - الجزء الثانی - فؤاد سزگین - ترجمه د. محمود فهمی حجازی - الریاض ۱٤۰۲ هـ/ ۱۹۸۳ م.

- بردة البوصيرى - قراءة أدبية وفولكورية - د. محمد رجب النجار - حولية كلية الأداب - جامعة الكويت ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

- قصيده مباركه برده - ترجمة وشرح وتفسير حاج سيد محمد شيخ الإسلام - تهران ١٣٦١ ش.

# عند الزاوية الاحتاجة

## قراءة في صلاة الجمعة في إيران بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عاماً على إقامتها

أ. د. يحيى داود عباس أستاذ ورئيس قسم اللغة الفارسية - جامعة الأزهر

ما لاشك فيه أن إحياء شعيرة صلاة الجمعة بصفة رسمية بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران في ١٩٧٩/٢/١١، وإعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ١٩٧٩/٤، كان من الأحداث الملفتة للنظر التي حظيت باهتام زائد في تلك الآزنة، لهذا كان من الضروري طرح هذه المسألة على بساط البحث لمعرفة المغزى الحقيقي لإعادة هذه الشعيرة في طل أول حكومة إسلامية في إيران، وللوقوف على الدور الذي لعبته – ومازالت تلعبه – صلاة الجمعة في نجاح هذه الثورة واستمرارها.

وكانت صلاة الجمعة تقام في بعض المساجد الإيرانية، والبعض الآخر لم تكن تقام فيه هذه الصلاة التي كانت فرضاً واجباً لدى شيعة إيران في حياة الأئمة الاثنى عشر. إلى أن غياب الإمام الثانى عشر في عام ٢٦٠هـ، فأفتى بعض فقهاء الشيعة بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمان غيبته، ومال الفقه في إيران إلى الخيار بين صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. وكان بعض الفقهاء يفتون بالجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ويسمونه احتياطاً مستحباً، وظل هذا الاحتياط عند البعض بعد الثورة.

وترجع أهمية اتخاذ قرار إعادة إقامة هذه الصلاة الإسبوعية إلى أن صلاة الجمعة في إيران كانت متروكة منذ فترة طويلة. فمنذ غيبة محمد المهدى – الإمام الثاني عشر – رأى بعض فقهاء الشيعة الإيرانيين أن صلاة الجمعة واجب تخييرى. كما أفتى البعض بانها ساقطة وليست واجبة طالما أن الإمام غائب. وأخذ البعض بالتخيير، وأخذ البعض الآخر بعدم الوجوب. إلى أن قامت الثورة الإسلامية، وتمكن علماء الدين في إيران وعلى رأسهم الخميني (توفى في الرابع من الدين علماء علم يونيو عام ١٩٨٩م) من التوصل إلى صيغة اجتهادية

جديدة ترى أنه من الممكن أن يكون للإمام الغائب نواب من الفقهاء العدول، ويكون من حق هؤلاء النواب القيام بجميع الأعمال التي كان الإمام الثاني عشر يقوم بها، وذلك حتى يظهر الإمام.

وقام الإمام الخمينى - بوصفة نائباً للإمام الغائب - بتعيين أول إمام للجمعة فى طهران بعد قيام الثورة. كها أنه أصدر أوامره بتعيين أئمة للجمعة فى المدن والقرى الإيرانية، وبتشكيل أمانة عامة تشرف على مراسم صلاة الجمعة، وتحدد الموضوعات التى يجب على أئمة الجمعة فى جميع أنحاء إيران أن يطرقوها، والتى يجب أن تشتمل عليها خطه.

ولصلاة الجمعة في جمهورية إيران الإسلامية مراسم وقواعد، وتقوم الأمانة العامة لأئمة الجمعة بوضع برنامج هذه المراسم في كل المدن الإيرانية، ويتوجه المصلون في التاسعة والنصف من صباح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع في المدينة للإنصات إلى المحاضرات التي تلقى قبل خطب صلاة الجمعة.

وإلقاء هذه المحاضرات يتم طبقاً للبرنامج الذي كانت قد وضعته الأمانة، وتختار الأمانة كل أسبوع محاضراً من فقهاء مجلس الرقباء على الدستور (شوراى نكهبان)، أو من أعضاء مجلس الشورى الإسلامى (مجلس شوراى إسلامى)، أو مجلس الخبراء (مجلس خبركان)، أو من فقهاء مجلس خبراء القيادة (مجلس خبركان)، أو أحد مدرسى الحوزة القيادة (مجلس خبركان رهبرى)، أو أحد مدرسى الحوزة العلمية بقم، أو من عملى الإمام فى اللجان المختلفة، أو من الوزراء المسئولين، وذلك حتى يلقى محاضرة فى أحد الموضوعات المهمة والحيوية من وجهة نظر النظام الجديد. وأهم الموضوعات التى تبحث فى هذه المحاضرات هى:

المناسبات الدينية والمذهبية والسياسية، والمسائل الدينية وسيرة الرسول (عليه الصلاة والسلام) وأئمة الشيعة، والقضايا المعاصرة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتهاعية.

وفى نهاية المحاضرة، تبدأ شعائر صلاة الجمعة. ويجب أن يكون خطيب الجمعة واقفاً أثناء الخطبة، ويجب أن يجلس قليلاً بين الخطبتين، ثم يلقى خطبة ثالثة باللغة العربية. وتدور الخطبة العربية – فى العادة – حول أحداث منطقة الخليج والدول العربية وافسلامية. وبعد الفراغ من الخطب الثلاث، يصلى الناس ركعتين خلف الإمام، وتنتهى شعائر صلاة الجمعة ثم يتفرق المصلون.

مكانة إمام الجمعة في إيران بعد الثورة الإسلامية:

أفيمت أول صلاة جمعة رسمية بعد قيام الثورة الإسلامية بأمر من الإمام الخميني وإمامة آية الله الطالقاني في فناء جامعة طهران، وكان ذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عام ١٣٩٩هـ. ق الموافق ٢٧/٧/١٩٥٩م، وكان سبب اختيار الإمام الخميني لآية الله الطالقاني لكي يؤم أول صلاة تعبدية سياسية للمرة الأولى في إيران أنه كان من علماء الدين البارزين، وكان له تاريخ نضالي طويل ومعروف. لكنه توفى في (١٩/٩/٩/١م) بعد أن أم المصلين وخطب الجمعة ست مرات فقط. وعين الخميني المهران، ثم عين آية الله خامنئي بدلاً منه، ولا يزال آيه الله خامنئي - المرشد الأعلى - إمام الجمعة الرسمي في طهران ويساعده أئمة مؤقتون.

وكانت إقامة أول صلاة جمعة فى إيران بعد قيام الثورة الإسلامية حدثاً مهماً فى ذلك الوقت، ودليلنا على ذلك أن عناوين الصحف الإيرانية التى صدرت قبل يوم الجمعة كانت على هذا النحو: آية الله الطالقانى يؤم صلاة الجمعة فى جامعة طهران.

ولأثمة الجمعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منزلة عالية ومكانة بارزة، وذلك بسبب الدور المهم والموجه الذي لعبوه في المجتمع الإيراني في السنوات الأولى للثورة، فقد أصبحوا قناة من قنوات الاتصال التي لجأ إليها النظام الإيراني الجديد، لتوصيل مفاهيم السياسة الجديدة للدولة إلى أفراد الشعب، ولتهيئة أذهان المواطنين للثورة الإسلامية الوليدة ولنظام الحكم في الإسلام، ولحشد الجاهير للوقوف خلف هذه الثورة ومساندتها، ولشرح مسألة (ولاية الفقيه) التي تعد القاعدة الرئيسية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا فضلاً عن تناول الموضوعات الفقهية المعتادة وقضايا الساعة في المجتمع الإيراني.

وبمرور الأيام وتعاقب السنوات زاد حجم الدور الذي

يلعبه إمام الجمعة في الإبقاء على الثورة الإسلامية وعلى النظام الجديد في إيران، فالخطب الثلاث والموضوعات التي تشتمل عليها لا تسمح للفتور بأن يتسلل إلى نفوس المواطنين، فيقل حماسهم للثورة وللنظام.

ولقد أدرك زعماء الثورة الإسلامية أهمية دور خطباء الجمعة منذ البداية، فاهتموا بهم وأسدوا إليهم النصح كلما سنحت الفرصة بذلك.

أهمية صلاة الجمعة ودورها من وجهة نظر الإيرانيين بعد قيام الدورة الإسلامية:

أصبحت لصلاة الجمعة أهمية خاصة بعد الثورة الإسلامية في إيران، كما أصبحت هذه الصلاة ضمن السياسة الرئيسية للدولة، وتم تطوير وتطويع شعائرها لتصبح صلاة تعبدية سياسية، ولكى تخدم أغراض النظام الجديد، واستحدثت لها أسهاء جديدة، مثل: الجهاد الإسبوعي - الصلاة السياسية - الصلاة التعبدية السياسية - صلاة الجمعة القوية المحطمة للعدو.

وأصبحوا ينظرون إلى صلاة الجمعة على أنها صف جهاد إلى جانب العبادة، بل أنهم يعدونها تأييداً ومساندة للإسلام في مواجهة الكفر. ولهذا لعبت خطب صلاة الجمعة دوراً بارزاً في دعم جبهات القتال في سنوات الحرب الإيرانية العراقية (١٩٨٠ – ١٩٨٨م).

ونظراً لأهمية صلاة الجمعة، ولعظم الدور المنوط بها اختاروا إماماً دائهاً وأربعة أئمة مؤقتين لكى يؤموا صلاة الجمعة التى تقام فى مسجد جامعة طهران بالتناوب، ويتناول خطباء الجمعة فى خطبهم قضايا الساعة وسياسة الدول، بالإضافة إلى الاجتهادات الفقهية والإرشادات الدينية.

وصلاة الجمعة تعد – من وجهة نظر الإيرانيين بعد قيام الثورة الإسلامية – نموذجاً مصغراً وواقعياً وحياً من الثورة الإسلامية، ومكسباً من مكاسب هذه الثورة كها أنهم يعدونها تظاهرة سياسية عظيمة تقام كل أسبوع في جميع المدن والقرى الإيرانية، ولها فوائد ورموز وقواعد وآداب اجتاعية عديدة.

أما عن الدور الذى تلعبه صلاة الجمعة فيمكن ملاحظته من خلال ما يكتبه الإيرانيون أنفسهم، فهم يرون أن صلاة الجمعة – بكل مراسمها – حلقة لقاء إسبوعى بين القائد وأفراد شعبه، ودرس إسبوعى يعطيه الجيل الذى عاصر الثورة إلى الأجيال اللاحقة، وأن تعاقب رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على إمامة صلاة الجمعة في طهران، أوجد تقارباً روحياً في المفاهيم السياسية بين المصلين والمسئولين في الدولة، وأن هذه الصلاة الأسبوعية أتاحت الفرصة الكاملة للحاكم الإسلامي لكي يصل إلى



(VA)

أفراد الشعب وطبقاته، لكى يعظهم وينصحهم ويتحدث اليهم عن مشكلات المسلمين محلياً ودولياً، وأن هذه الصلاة اليهم عن مشكلات المسلمين محلياً ودولياً، وأن هذه الصلاة من مجالات الإعلام التي تربط القيادة بالقاعدة الشعبية، وأن العدد الكبير الذي يشارك في صلاة الجمعة يوضح القاعدة الشعبية للنظام الجديد، وأن المشاركة المستمرة في هذه الصلاة يقوى الأواصر الاجتماعية بين أفراد الأمة الإيرانية.

وبعد أن أدرك زعماء الثورة الإسلامية الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه صلاة الجمعة وخطبها المستمرة في الإبقاء على الثورة الإسلامية في إيران، وبالتالي على النظام الجديد، طلب مركز إقامة صلاة الجمعة من علماء الدين البارزين في إيران أن يصنفوا الكتب وأن يتناولوا فيها فرضية صلاة الجمعة وأهميتها وآدابها.

ومظاهر الاهتهام بشعائر صلاة الجمعة في إيران بعد قيام الثورة الإسلامية كثيرة، منها: قيام العلاقات العامة التابعة لمركز إقامة صلاة الجمعة بنشر إعلان في مكان بارز بالجرائد اليومية التي تصدر في طهران العاصمة، وذلك يوم الأربعاء ويوم الخميس من كل أصبوع، تشير فيه إلى اسم المحاضر ومنصبه والموضوع الذي سيتحدث فيه وموعد بداية الم اسم ونهائها.

ومن هذه المظاهر آيضا: إذاعة خطب صلاة الجمعة الرئيسية التى أقيمت فى العاصمة طهران فى وسائل الإعلام المرثية منها والمسموعة فى نفس اليوم، وإدراج ملخص فذه الخطب فى النشرات الإخبارية، ونشر هذه الخطب فى الصحف والمجلات فى اليوم التالى أو الأيام التالية. كما ينشر ملخص لخطب صلاة الجمعة التى أقيمت فى سائر المدن الإيرانية فى الجرائد اليومية – بعامة – وجريدة: جمهورى السلامى) – بخاصة – وإن كانت خطب طهران تحظى باهتام أكثر.

ومنها أيضاً: تخصيص أمانة عامة لتنظيم مسألة خطب الجمعة، وتحديد موضوعاتها في جميع المحافظات، ولعقد المؤتمرات الدولية لأئمة الجمعة في العالم أجمع، وقد عقدت هذه الأمانة أول مؤتمر لها في طهران في عام ١٩٨٢م. كما أعلن الإمام الخميني يوم القدس في (٢٠ رمضان عام ١٣٩٩ هـ. ق)، وجعله يوما عالمياً، واختار له آخر جمعة في شهر رمضان من كل عام. وبعد أن اتضح أن صلاة الجمعة كانت ظهيراً للثورة، نستطيع أن نقول: لقد كان المغزى من إعادة هذه الصلاة، وإحياء هذه الشعيرة بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران هو إثبات أن الشعب الإيراني يقف بصفة مستمرة على أهبة الاستعداد في ساحة الثورة، وأنه بساند النظام الجديد ويبايعه بمشاركته الفعالة وهتافاته كل

أسبوع، بل أن هذه المشاركة تعد بمثابة الرد القاطع والمفحم على أعداء الثورة سواء في الداخل أو الخارج.

وكان من أهداف زعاء الثورة تجميع الجماهير وحشدها للوقوف خلف الثورة الإسلامية، لكى يبرهنوا على أن الشعب يلتف حول قائده ويستمع إليه ويؤازره، وأن النظام الجديد يرتكز على قاعدة شعبية راسخة، وهذا له دلالاته السياسية المهمة.

وإلى جانب هذه الأهداف، لا يمكن إغفال أهداف أخرى، مثل: إذكاء الروح الثورية بين الجماهير التي تشارك في هذه الصلاة الأمبوعية وتستمع إلى خطب إمام الجمعة، وإلى المحاضرات التي تلقى في الفترة الصباحية، ومثل: هدف تصدير الثورة الإسلامية خارج الحدود الإيرانية، وقد أشار أئمة الجمعة في خطبهم إلى هذا الهدف غير مرة، ومثل: ترهيب الأعداء، وبث روح الأمل في نفوس الأصدقاء، فهم يؤمنون بأن الكثرة العددية وصفوف المصلين المرصوصة القوية والهتافات المدوية تخيف الأعداء وتطمئن الأصدقاء.

والآن وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إقامة أول صلاة جمعة رسمية في إيران بعد الثورة الإسلامية. وبعد أن انتهت مرحلة الفوران الثورى، وانتقلت إيران من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، هل فتر حماس المواطنين وقلت نسبة مشاركتهم في هذه الصلاة التي يعدونها في إيران مولوداً من مواليد نظام الجمهورية الإسلامية. والتي تحافظ إقامتها على مكاسب هذه الثورة. والتي تعد أكثر المنابر تأثيراً في المواطنين. حيث تجيب على أسئلتهم الدينية والسياسية؟

الحقيقة أن من يقرأ الصحف الإيرانية، ويتصفح شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يكتشف أن البعض في إيران يوجه انتقادات إلى كيفية إقامة صلاة الجمعة في إيران في الوقت الحالى، ويتقدم في الوقت نفسه بمقترحات يمكن أن تفيد في مجال إقامة صلاة الجمعة بالشكل المطلوب والمأمول.

ويتعجب البعض عن عدم الانتهاء من بناء مسجد جامع في العاصمة طهران لإقامة صلاة الجمعة الرسمية فيه، كما يتعجبون من أن العولمة بدأت العمل في هذا المسجد منذ سنوات عديدة، لكن نظام التدفئة والتبريد لم يتم بعد، ويذكرون أن صلاة الجمعة الرسمية أقيمت في فناء جامعة طهران بشكل مؤقت، ولازالت تقام في المكان نفسه حتى الآن، وأنه ربها تكون طهران هي العاصمة الإسلامية الوحيدة في العالم الإسلامي التي لا تقام صلاة جمعتها الرسمية في مكان تتوفر فيه مواصفات المسجد الجامع المتعارف عليها.

لذا يطالب البعض بتطوير وتحديث مراسم صلاة الجمعة، وحل المشكلات. وإزالة العقبات التي تحول دون

إقامة هذه المراسم بالشكل المنشود، والتي تتسبب في عزوف البعض عن المشاركة في هذه المراسم. ويقود هؤلاء وهؤلاء مقترحات تتلخص في:

1- تشييد مسجد جامع فخم مشرف، تراعى فيه أحدث فنون العارة الإسلامية، وتتوافر فيه السجاجيد، ونظام التدفئة والتبريد (التكييف الساخن والبارد)، والإضاءة الجيدة، والشروط الصحية، وشروط السلامة، وساحة انتظار سيارات، وحافلات، وحديقة، ومكان مناسب لرعاية الأطفال أثناء مشاركة أمهاتهم في مراسم الصلاة التى قد تستمر ساعتين أو ثلاث ساعات، ونظام صوتى وساعات جيدة. ذلك أن تشييد مسجد جامع تتوافر فيه جميع الإمكانيات سيضاعف عدد المصلين الذين يجلسون بضعة ساعات في الشتاء والصيف فوق الأسفلت في العديد من المدن ومنها طهران العاصمة.

آ- الاهتهام بموضوعات الخطب ومحتواها، وبحسن اختيار الخطباء، وضرورة تحلى أئمة الجمعة بالقدرة العلمية والمعنوية والتنفيذية وبالأخلاق الكريمة والسلوك القويم وبحسن البيان والاستدلال.

٣- مشاركة الوزراء ونواب البرلمان والمحافظين ورؤساء مجالس المدن وغيرهم من المسئولين في مراسم صلاة الجمعة بصفة مستمرة، لبحث مشكلات المواطنين المادية والمعنوية، فهذه المشاركة تزيد من إقبال المواطنين على المشاركة في مراسم صلاة الجمعة على أنه مكان يتلاحم فيه المواطنون بالمسئولين.

٤- على الأئمة مراعاة ظروف الزمان والمكان، وهذا يعنى عدم إطالة خطب الجمعة سواء في الشتاء أو الصيف، وبخاصة في ظل ضعف إمكانيات التدفئة والتبريد، وعدم وجود سجاجيد للجلوس عليها، وعدم وجود أسقف تحمى المصلين من الشمس والبرد والأمطار، وحضور مسنين ومرضى.

٥- زيادة عدد الخدم التابعين للجان صلاة الجمعة والذين يساعدون المصلين خلال مدة مشاركتهم في مراسم صلاة الجمعة، فبعض المصلين يقطعون بضعة كيلو مترات. وبعضهم يجيئون من القرى البعيدة ويجدون صعوبة في

الانتقال، ويرغبون في توصيلهم إلى منازلهم بعد انتهاء مراسم صلاة الجمعة مجاناً.

7- توفير الإمكانيات المادية للجان صلاة الجمعة التى تعانى من ضعف الإمكانيات المادة، وحل المشكلات التنفيذية التى تواجه هذه اللجان، لتشجيع المواطنين على الحضور والمشاركة.

٧- توفير أئمة الجمعة للمساجد التي لا يوجد بها إمام جمعة في المدن الإيرانية، حيث توجد إحصائية تؤكد أن (٦٣) ألف مسجد في إيران. منها (٤٠) ألف مسجد لا يوجد بها إمام جماعة (إمام مسجد). ومن المعروف أن إيران كلها تقام فيها حوالي متهائة صلاة جمعة، بالإضافة إلى صلاة الجمعة التي يقيمها أهل السنة في إيران.

هذا ويلتمس البعض العذر لبعض المواطنين الذين يتقاعسون عن المشاركة في مراسم صلاة الجمعة، ويقولون إن هذا التقاعس ناتج عن أن صلاة الجمعة صلاة مستحبة، وإن المشاركة فيها ليست واجبة. كما يرى آخرون أن عدم اكتراث الكثيرين من المواطنين بالمشاركة في هذه المراسم ليس بسب ضعف العقيدة، ولكن بسبب تحول هذه المراسم الدينية إلى منبر يخدم المصالح السياسية الخاصة بتيار خاص داخل إيران، ويطالب هؤلاء بضرورة أن يتم اختيار إمام الجمعة على أساس المعايير العامة، لا على أساس الارتباط بتيار خاص، وبفصل هيئة لجان بتيار خاص أو أى فكر سياسي خاص، وبفصل هيئة لجان صلاة الجمعة عن التيارات السياسية الداخلية لحاية هذه المراسم من أية شوائب محتملة.

مراجع البحث:

۱- إيران من الداخل: فهمى هويدى- طـ٣- القاهرة-١٩٨٨م.

۲-جمعة وغازيا جهاد هفتكى: آيت الله سيد عبدالحسين
 (ستغيب -شيراز - جاب دوم - ١٣٦٣ هـ. ش.

٣- الرسائل الفقهية للفقهاء الإيرانيين قبل الثورة وبعدها.

٤- شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

٥- الفقه السياسي في إيران وأبعاده: محمد السعيد عبد المؤمن- ط ١- القاهرة- ١٩٨٩م.

### أبعاد جديدة للمواجهة الإيرانية - الأمريكية - الإسرائيلية وتأثيرانها على منطقة الشرق الأوسط

### الواء أ.ح متقاعد / حسام سويلم

#### مقدمة:

جرت في الشهرين الأخيرين أحداث كثيرة في المنطقة، بعضها داخلها والبعض الآخر على تخوم المنطقة مثل حرب الأيام العشرة في جورجيا، وكان لها آثار جانبية كثيرة على قضايا المنطقة ومستقبلها. وبرزت مفاوضات وتهديدات متبادلة فوق السطح بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى، في ذات الوقت الذي جرت فيه محادثات واتصالات أخرى سرية تحت السطح فيها يشبه عقد صفقات وشكت على الاستكمال، و اختلط المشهد على كثيرين صاروا يعتقدون في أنهم إنها يشاهدون فيلها أمريكياً طويلا مليئا بالحدع السينهائية، وأيضا فيلها إيرانيا طويلا مليئا بالمط والتسويف. وتشكك البعض فيلها إيرانيا طويلا مليئا بالمط والتسويف. وتشكك البعض في أن أمريكا ستضرب إيران وأن إيران لن تتراجع في النهاية مقابل الثمن المجزى، وأن هذا الفيلم السينهائي الطويل مازال ينتظر كاتب قضة وسيناريو، ويبحث عن غرج بارع، مازال ينتظر كاتب قضة وسيناريو، ويبحث عن غرج بارع، ربها يظهر فجأة في البيت الأبيض بواشنطن في بداية عام ربها يظهر فجأة في البيت الأبيض بواشنطن في بداية عام

إلا أن المؤسف حقا أن العرب إزاء هذا الفيلم وضعوا أنفسهم في مقعد المتفرجين، وليسوا من صناع الأحداث، بل من تصنع بهم الأحداث وتكون بلدانهم مسرحا لها. والأمر المؤكد في هذا الموضوع، أنه لا أمريكا ستدفع ثمنا، ولا إيران ستدفع ثمنا، بل ان أمريكا ستقتنص جائزة، وستحصل إيران على حصة.. أما الذي سيدفع، فهو نحن العرب كالعادة!!.

سباق الدبلوماسية والحرب: تحري اقامات عادة مدر

تجرى لقاءات علنية وسرية بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين، الأمر الذي يؤكد أن ثمة تغيراً تشهده العلاقات الأمريكية – الإيرانية، وبها يعنى أن لغة التهديدات بالحرب

قد توارت مؤقتا رغم استمرار التهديدات الساخنة من الجانبين، ليحل محلها لغة التفاوض التي من المفترض أنها ترتكز على مراعاة مصالح الطرفين، وان كان شبح القوة العسكرية لكل طرف يقف وراء مفاوضيه يلوح بقدراته على العمل في مواجهة مفاوضي الطرف الآخر إذا ما فشلت المفاوضات. وإذا كانت هناك دلائل على وجود انفراجة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، مثل حضور مساعد وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيريز الاجتهاعات الأخيرة بعد طول ممانعة من واشنطن مشترطة في السابق ضرورة وقف عمليات التخصيب، كذلك فتح مكتب رعاية مصالح أمريكية في طهران، مما يعنى دلائل على قرب مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين قد تتبلور خلالها وتبرز معادلة أمنية إقليمية جديدة ستراعى بالقطع المصالح الإيرانية وبها يعطيها دورا بارزا تريده طهران لنفسها، في مقابل مراعاة المصالح الأمريكية في العراق وباقى دول الخليج، إلا أنه بالقطع ستكون هذه الانفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران، وصياغة المعادلة الأمنية الإقليمية المتوقعة على حساب الدول

وإذا كانت إسرائيل تريد حربا ضد إيران تقضى بها على برنامجها النووى أو تعطله بضع سنوات، فإن إدارة بوش تريد أن تقول للعالم أنها لا تريد أن تذهب للحرب إلا بعد استنفاذ الدبلوماسية، ولذلك فإن المباحثات التى جرت في جنيف منذ يونيو الماضى ويتوقع أن تستأنف على خلفية تطور الموقف الأمنى في العراق، والذي لا يسير طبقا لما يريده الأمريكيون، إلا أن هذه المباحثات تسقط أمام العالم ذريعة ضد الأمريكيين بأنهم لم يستنفذوا السبل الدبلوماسية وأن واشنطن لاتزال تحاول من خلال الحل الدبلوماسي لإثناء

العربية في المنطقة.

CAN

الإيرانيين عن تصلبهم في موضوع تخصيب اليورانيوم، وأنها عرضت حوافز وفتح شعبة مصالح في طهران، ولكن الإيرانيون لايزالون يخصبون اليورانيوم، ويزيدون من عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في هذه العملية لكي تصل إلى ٢٠٠٠ جهاز، وهو ما يعني أن احتمالات اللجوء إلى العمل العسكري كخيار أخير لاتزال قائمة.

وإذا كانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تقول أنها تتلقى اشارات متضاربة من الإيرانيين وأنها تعطى فرصة لهم للاستجابة للعرض الأمريكي، فان هذا يعنى ضمنيا أنه في حالة عدم استغلال طهران لهذه الفرصة والرد ايجابيا على العرض الأمريكي، أن خيار الحرب أصبح هو الوحيد المتاح لمنع إيران من استكهال مشوارها النووي، لأنه لو أراد الأمريكيون تحقيق صفقة مع إيران فانهم سيقومون بذلك سرا وليس عبر مفاوضات علنية، وحتى قبل بذلك سرا وليس عبر مفاوضات علنية، وحتى قبل المفاوضات فانه يجب أن تكون هناك مفاوضات حول أسس المفاوضات في جنيف المفاوضات في جنيف أمام العالم ليس هو الأسلوب الإيراني المفضل.

أما مشاركة بيرنز في المفاوضات في مجموعة ١٠٥ (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا) فإن ذلك بهدف مراقبة ما يدور، والتدخل عند الضرورة لمنع الأوروبيين والروس والصينيين من تقديم تنازلات لإيران أكثر مما حوته حزمة الحوافز المعلنة. ومن ثم يمكن القول أنه لا توجد مفاوضات جدية، حيث لا يرغب أي طرف في تقديم تنازلات عن مطالبه الجوهرية، والتي تتمثل في الآتي:

أ-على الجانب الأمريكى: إصرار كامل على إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم، والسياح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول جميع المنشآت النووية وغير النووية، المعلن عنها وغير المعلن مع فرض رقابة مستمرة على هذه المنشآت من خلال تركيب كاميرات تصوير تعمل على مدار الساعة، كما سبق وحدث في العراق في السنوات الأخيرة من حكم نظام صدام حسين، إلى جانب إيقاف – أو الحد من – التدخل الإيراني في العراق. وهذه هي الخطوط الحمراء الأمريكية التي لا تنازل عنها .

ب- على الجانب الإسرائيلى: والذى توافق عليه الولايات المتحدة، هو منع وصول إيران إلى درجة من تخصيب اليورانيوم عالى النسبة (فوق ٥٠٪ وحتى أكثر من ٩٠٪)، وبكمية تصل إلى ٢٥ كجم يورانيوم ٢٣٥، وبها يسمح لها بانتاج سلاح نووى. فضلا عن نشر نظام الدفاع الجوى الروسى (سام- ٢٠) وهو طراز مطور من نظام الدفاع الحال الصاروخى ٢٠٠٠-٢.

ج- على الجانب الإيراني: لاتوافق إيران على إيقاف نهائى العمليات تخصيب اليورانيوم، ولكن ممكن لفترة زمنية محددة

وبشروط، كها لا توافق على منح الوكالة حق تفتيش مفتوح لمنشآتها النووية وغير النووية لما يشكله ذلك من اضرار لأمنها القومى. هذا إلى جانب خطوط حمراء أخرى أبرزها تعهد أمريكى بالامتناع عن تهديد نظام الحكم الدينى القائم، ووقف الدعم الأمريكى للأقليات المتواجدة فى المحافظات الحدودية (عرب خوزستان، والبلوش، والأكراد، وحزب الديى جاك، والأذريين) كها لا تريد أن يكون العراق مركز للإرهاب ضدها، بالإضافة لمنح إيران دور رئيسى فى نظام الأمن الإقليمى بشكل عام، والخليجى على وجه الخصوص، مع استعادة البحرين والسيطرة على الكويت، وإسقاط قرارات مجلس الأمن ضدها.

ولأن كل طرف متشدد في مطالبه فإنه يمكن القول أن لا أمل في نجاح المفاوضات، ولا في تحديد مواعيد، خاصة وأن إيران أشبه بإسرائيل فيها تعتنقه الأخيرة حول (عقدة الماسادا)، أي تدمير المعبد على رؤؤسها، فإذا كانت إسرائيل مصابة بد (العصاب) من حزب الله بعد أن أصبح هذا الخزب مسيطرا على لبنان، وتريد إنهاء هذا الوضع باسرع وأحسم ما يمكن لما يشكله من تهديد خطر على أمنها وكيانها، فإن إيران بدورها اليوم تريد العالم أن يعترف بأمبراطوريتها في المنطقة، مهددة بأنها تستطيع ان تحول العراق إلى فوضى شاملة فورا، وأن تمتد هذه الفوضي إلى الكويت والبحري، وهنا يمكن خطر اللجوء إلى خيار الحرب من جانب الإدارة الأمريكية قبل نهاية ولايتها وبعد الحملة الانتخابية للرئاسة - أي في نوفمبر وديسمبر على حد قول (جون بولتون) السفير الأمريكي السابق في الأمم المتحدة. وتمهيداً لهذا الخيار العسكرى، لعبت إدارة بوش أدوارا بارزة في تسكين جبهات كثيرة مشتعلة كان من المكن أن تلهى العالم عن خطر إيران، (مثل جبهة القوقاز والصراع السياسي في لبنان، وتحقيق هدنة بين إسرائيل وحماس، والفصل بين سوريا وحزب الله، وبين سوريا وإيران) وكلها دلائل تشير وتمهد لقرار أمريكي بتبني خيار الحرب إذا ما فشلت جميع الجهود الدبلوماسية في كسر الخطوط الحمراء الإيرانية، وبالتالي فإن كل ما يحدث ونشاهده حولنا ههو حائط من الدخان يخفى حقيقة تبنى خيار الحرب، باعتبار أن الحرب خدعة، خاصة وأن واشنطن ربطت جيدا بين سلة الحوافز والعقوبات كمجموعة واحدة وباعتبار أن الحرب المستوى الأقصى من العقوبات، بعد أن تثبت الولايات المتحدة للعالم أنها سارت في طريق الحل الدبلوماسي لأقصى مدى، وأنها حاولت مع شركائها في المجتمع الدولي اقناع إيران بالتعاون، وأنها قدمت لإيران من الحوافز أكثر مما تحلم به، ولكنها رفضت ومن ثم فإن اللوم سيوجه في هذه الحالة لي إيران، وعندئذ ستحصل واشنطن على دعم أكبر لاستخدام القوة العسكرية ضد

(A)

إيران، على عكس الحال مع العراق ٢٠٠٣ عندما كان الدعم الدولى لقرار الغزو الأمريكي للعراق محدوداً جداً. لذلك فان ما يقال اليوم عن تغيير في الموقف الأمريكي من إيران، لا يمكن اعتباره تغييراً جوهرياً بقدر كونه تغييراً تكتيكيا وليس استراتيجيا.

أما على الجانب الإيراني، فقد صعد المستولون الإيرانيون من تصريحاتهم الاستفزازية، ليس فقط فيها يتعلق بتهديد الولايات المتحدة، بل أيضا بشأن دول الخليج والتدخل في شتونها، وقد لوحظ في الأونة الأخيرة أنها مستمرة ولا تتوقف ولا تهدأ، بل تتصاعد ويتيرتها الهجومية والتهديدية، حتى وصل الأمر ببعض المسئولين الإيرانيين إلى إسداء النصائح للدول العربية، وماذا يجب عليها أن تفعل وماذا يجب عليها أن تتجنب. وفي إطار هذا التصعيد هددت إيران على لسان يحيى صفوى المستشار العسكرى لمرشد الثورة أية الله على خامنتي. والقائد السابق للحرس الثوري بأنه في حال نشوب حرب فلا يمكن لسفينة المرور عبر منطقة الخليج من دون أن تكون في متناول صواريخ الحرس الثوري وما يعنيه ذلك من إغلاق مضيق هرمز الذّي تمر عبره ٤٠٪ من احتياجات الدول المستهلكة للنفط في العالم. وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الإيرانية عن تكليف الحرس الثورى بالدفاع عن أمن الخليج ضد أية هجهات معادية. وفي المقابل هدد مسئولون إسرآئيليون بأنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك تقنية تصنيع سلاح نووي، وأنهم لن يترددوا في توجيه ضربة جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية قبل أن يصل البرنامج النووي الذي يراقبونه جيدا إلى مرحلة اللاعودة. وأوضحت دراسات جرت في معهد (جافي) للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب تم نشرها في العامين الماضي والحالي أنه في حالة قيام إيران بقصف إسرائيل بصواريخها شهاب -سواء برؤوس تقليدية أو كيميائية وبيولوجية فإن إسرائيل مستعدة لتحمل خسائر بشرية قد تصل إلى ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ فرد، ولكنها في المقابل سترد بضرب إيران بصواريخ كروز نووية من غواصاتها الثلاث من طراز دوليفني المخطّط أثناء الحرب نشرها في مياه خليج عمان. وعلى الجانب الأمريكي سبق أن صرح الادميرال فالون قائد القيادة الوسطى السابق، أن قواته في الخليج لا تخشى تهديدات الزوارق الصاروخية والانتحارية لبحرية الحرس الثورى في مياه الخليج، وأن القوات الأمريكية في الخليج قادرة على سحقها بإمكانياتها البحرية والجوية التي تعززت أخيراً.

لذلك يخطئ من يتوقع أن الولايات المتحدة تخلت عن الخيار العسكرى، وأنها لن توجه ضربة عسكرية للمنشآت النووية والعسكرية والاستراتيجية لإيران. لأن في هذا التوقع من جانب بعض المحللين السياسيين - خاصة في دول الخليج

- تجاهلاً لمصداقية الضغط الأمريكي على إيران بحجة أن واشنطن لم تفلح في أفغانستان أو العراق، وأنها لن تعيد الكرة مرة أخرى. فقد سبق لأمريكا أن طردت حكام ورجالات طالبان من أفغانستان، وأسقطت نظام صدام حسين في بغداد في غضون ٢١ يوما، متحدية في ذلك إرادة كثير من دول العالم التي رفضت غزو العراق. وقد تحملت حتى اليوم خسائر بشرية في العراق تقدر بحوالي ٢٠٠٠ فرد وفي أفغانستان حوالي ٠٠٠ فرد، ورغم هذه الخسائر الجسيمة فإن الولايات المتحدة - سواء في عهد بوش أو خليفته جمهورياً كان أو ديموقراطيا - لن تضحى بها حققته في أفغانستان والعراق حتى الآن وتنسحب من البلدين، خاصة مع بروز أهمية نفط الخليج في وجه احتمالات انقطاع النفط والغاز الروسى عن بلدان أوروبا مع بدء تيارات الحرب الباردة بين روسيا والدول الغربية عقب أزمة جورجيا، حيث يمر خط أنابيب نفط باكو (أذربيجان) - تبليس (جورجيا) -جيهان (تركيا) والذي يعد أطول خط نفط في العالم حيث يبلغ طوله • ١٧٧ كم منهم ٢٤٩ كم داخل جورجيا من بينها ٥٥ كم في أوسيتيا الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا اليوم. وفي حالة قطع إمدادات أوروبا بالنفط عبر هذا الخط بسبب زيادة التوتر القائم في منطقة القوقاز، فإن أوروبا ستعوض ذلك بزيادة اعتمادها على نقط منطقة الخليج، وهو الأمر الذي يزيد من تشبث الولايات المتحدة بسيطرتها على العراق رغم خسائرها هناك، وبالتالي محاربة النفوذ الإيراني المتصاعد ليس فقط في العراق ولكن في باقى بلدان دول الخليج العربية على النحو البارز بشدة في البحرين والكويت والجزر الإماراتية

ويما لا شك فيه أن الولايات المتحدة بإصرارها على المضي قدما في طريق فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران بالاشتراك مع حلفائها الأوروبيين خارج نطاق مجلس الأمن ورغم معارضة روسيا والصين، إنها تراهن على تصدع الموقف الداخلي في إيران نتيجة ما تواجهه حكومة الرئيس الإيراني نجاد من تحديات ومشاكل اقتصادية. فلا يكاد يمريوم في الفترة الأخيرة من دون أن تنقل الأخبار صورة جديدة تدل على فشل أداء حكومة أحمدى نجاد وسياساته الداخلية والخارجية، وإقالات واستقالات مسئولين ووزراء سياسيين واقتصاديين كان أخرهم مدير البنك المركزى بسبب ارتفاع نسبة التضخم. الأمر الذي زاد من حجم الامتعاض الداخلي من سياسات أحمدي نجاد، وقد انعكس ذلك في الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إلى أداء حكومة أحمدي نجاد، مؤكداً أن "شعاراته العدائية الحادة" توفر ذرائع للعدو كي يتحرك ضد البلاد، داعياً الأحزاب الإصلاحية إلى التحرك، حتى لا

CATE

تتزايد الأعباء الاقتصادية والسياسية مع البلاد. كما انعكست الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بوضوح في تصدع الجبهات الإيرانية الداخلية، وضغوط تمارسها التجمعات الطلابية وأوساط اجتماعية وثقافية، إضافة إلى تصاعد الانقسامات بين التيارين الإصلاحي والمحافظ حول العلاقة مع العالم الخارجي، وطبيعة الحريات، وصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات مرشد الثورة، الأمر الذي يؤكد أن سياسة أحمدي نجاد وتياره يشيران إلى أن إيران تزحف بقوة نحو الانفجار والتفتت والانقسام الداخلي، وأن المنطقة ربها تشهد عراقاً أخر.

لذلك لا يمكن قراءة الأحداث بالمقلوب، وتجاهل ما حدث في المنطقة إبان الغزو الأمريكي للعراق، فالسيناريو يتكرر، وخريطة الأحداث لم تتغير وأن غاب عنها صدام حسين، وحلت بديلاً عنه حكومة نجاد. وساعة الصفر لن تعلق هذه المرة كها حدث في أزمة العراق، بل ستكون ضربة مفاجئة خاطفة تشل المواقع الإيرانية الحيوية وتجهض المشروع النووي. ولقد كان الرئيس الفرنسي واعياً تماماً لهذه الحقيقة حينها صرح في وقت سابق أن بلاده لا تستبعد إمكان الرد العسكري ضد إيران إذا لم تقلص برنامجها النووي.

تقرير الوكالة الدولية اللطاقة يدعم حجج أمريكا ضد يران

آعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعى في تقريره الأخير الصادر في ١٥ سبتمبر الماضى عن آسفة لعدم امتثال إيران لقرارات مجلس الأمن التى تطالبها بتجميد كلى لعمليات تخصيب اليورانيوم، ووقف تركيب أجهزة الطرد المركزى. وأفاد البرادعى في تقريره السرى الذى وزع على أمناء الوكالة تزامناً مع رفعه إلى مجلس الأمن، أن إيران واصلت تشغيل المحطة التجريبية لتخصيب الوقود، وتركيب سلاسل تعاقبية جديدة من أجهزة الطرد المركزى وتغذيتها بغاز سادس فلورايد اليورانيوم الذى يتم إنتاجه في مصنع أصفهان قبل أن ينقل إلى ناتانز لدفعه في أجهزة الطرد المركزية لتخصيبه، الأمر الذى اعتبره البرادعى انتهاكاً صريحاً لقرارات المنظمة الدولية.

كما أشار التقرير إلى أن الوكالة لم تحرز تقدماً ملموساً في قضية الدراسات التى تجريها طهران لتطوير رأس نووية يمكن تركيبها على الصاروخ شهاب، ويخشى أن تكون لها أبعاد عسكرية، واصفاً هذه الدراسات بالمثيرة للقلق. واعتبر البرادعى أن تشويه هذه المسألة مرتبطة بخطوات إيرانية، منها تزويد الوكالة بمعلومات جوهرية حول مدى صحة البيانات الواردة في الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، وإتاحة الفرصة أمام خبراء الوكالة للإطلاع على مزيد من المستندات ومقابلة الأفراد ذوى الصلة بهذه الدراسات، ولذلك فإن

إيران لم تنفذ نصاً يتعلق بتقديم معلومات تصميمية من شأنها المساهمة في تبديد الغموض المرتبط بطبيعة برنامجها النووى. وفيها يتعلق بقضية تحويل اليورانيوم أفاد التقرير بأن إيران أنتجت حتى ٣ أغسطس الماضى ما يزيد عن ٢٨ طناً من اليورانيوم لتصل كمية ما أنتجته منذ عام ٢٠٠٤ إلى ٣٤٢ طناً. وأن إيران خزنت حتى الآن ٤٨٠ كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب (٣-٥٪)، وأن إيران تحتاج إلى تحويل منخفض التخصيب (٣-٥٪)، وأن إيران تحتاج إلى تحويل وهو ما يعنى أنها تحتاج إلى ما يقرب من عامين لتخصيب هذه

لذلك زادت إبران عدد أجهزة الطرد المركزى المستخدمة في عمليات التخصيب عن ٣٣٠٠ جهاز كانت في مايو الماضى إلى ٣٨٢٠ جهاز حالياً، كما يجرى تركيب أكثر من وحسب ما أورده البرادعى فإن كميات اليورانيوم المخصب خاضعة لتدابير الاحتواء والمراقبة التابعة للوكالة التى أجراها خبراؤها منذ مارس الماضى والتى تبلغ الإيرانيوم المورانيوم المؤيش مفاجئة لمحطات تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

وحول موضوع تطوير رأس الصاروخ شهاب لتحويلها من الشكل المخروطى إلى الشكل العريض المسطح ليلائم حمل رؤوس نووية، فقد عرض (هرمان ناكيرتس) رئيس عمليات التفتيش بمنطقة الشرق الأوسط على مجلس محافظى الوكالة الدولية مستندات وصوراً تكشف عن محاولات العلماء الإيرانيين إعادة تصميم رأس هذا الصاروخ لتحقيق هدف حمل شحنة نووية، وشدد ناكيرتس على عدم تعاون إيران ورفضها الكشف عن تلك التجارب، كما رفضت أيضاً طلبات الوكالة بإجراء مقابلات مع مهندسين مشاركين في هذا العمل وزيادة ورشهم التى يقول المسئولون الإيرانيون أنها مدنية.

وقد ورد في التقرير أيضاً أن الوكالة لا تزال تنتظر الحصول على على كثير من التطمينات من طهران من خلال الحصول على إجابات تتعلق بقضايا عدة، ومنها دور الهيئات ذات الصلة العسكرية وموظفيها في مسألة شراء معدات وتقنيات تدخل في صناعة السلاح النووى، مؤكداً في عدد من بنوده أن إيران لم توافق على كثير من طلبات الوكالة، مثل معاينة مواقع يجرى فيها تصنيع أجهزة الطرد المركزى، إضافة لحجبها معلومات عن مفتشيها، وخلص البرادعى في تقريره إلى أن التسوية السريعة لكل المسائل العالقة وتبديد الشكوك التى تحوم حول برنامج إيران النووى هو بيدها ومرهون بإبدائها مزيدا من الشفافية، ورفع سقف التعاون مع الوكالة، والالتزام بمقررات مجلس الأمن.

وأثر صدور تقرير وكالة الطاقة هددت واشنطن بفرض

عقوبات جديدة عليها، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض (جوردن جوتورو): "ندعو إيران بإلحاح إلى تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم، وألا فسوف يتواصل تطبيق العقوبات التي سبق أن أقرها مجلس الأمن، وقد تفرض عقوبات جديدة".

وأضاف مشيراً إلى تقرير الوكالة: "إن هذا التقرير يظهر مرة جديدة أن إيران ترفض التعاون مع الأسرة الدولية"، ورأى أن "النظام الإيراني يزيد عزلة الشعب بمواصلته نهج التحدى". أما المندوب الأمريكي في الوكالة (جريجوري شولته" فقد ذكر في بيان له أن تقرير الوكالة يشكل تأكيدا جديداً لمواصلة إيران تحديها مطالب مجلس الأمن، وأن بلاده ومعها دول عدة تنظر بقلق كبير لما وصل البرنامج النووي إليه من تطور، وطالباً الأسرة الدولية بالتدخل لكبحه.

ورداً على التهديدات الغربية، أعلن على أصغر سلطانية - السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية - أن إيران ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم، برغم طلبات مجلس الأمن الدولى بوقفها. كما حملت إيران الوكالة مسئولية عدم تحقيق التقدم المرجو، وطالبت الوكالة بأن تغير منهجها وأن تعمل بأسلوب "قانوني ومنطقي". وكررت وصفها الوثائق المتعلقة بتطوير رأس نووية للصاروخ شهاب بأن لا أساس لصحتها، وأنها أعدت بناء على معطيات استخباراتية "مفبركة"، وأنها تتعلق بأسلحة تقليدية، وقال السفير الإيراني لدى الوكالة على بأسلحة تقليدية، وقال السفير الإيراني لدى الوكالة على أصغر سلطانية "لا يستطيع أي بلد أن يقدم معلومات عن نشاطاته العسكرية التقليدية" وأضاف متسائلاً: "من في العالم يمكن أن يصدق أن ثمة مجموعة وثائق بالغة السرية عثرت عليها الاستخبارات الأمريكية في كمبيوتر محمول بخصوص عليها الاستخبارات الأمريكية في كمبيوتر محمول بخصوص برنامج مماثل لمشروع مانهاتن النووي (لصنع قنبلة) في إيران ولا يحمل أي من تلك الوثائق أختام سرى للغاية أو سرى؟

هذا ببساطة أمر غير قابل للتصديق، ولذلك فإن هذا الموضوع انتهى بالنسبة لنا". وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية قد أكد قبيل صدور التقرير استمرار تعاون بلاده مع الوكالة، مبدياً استعداد طهران للتعاون أيضاً في إطار قواعد السلامة والأمان. وأضاف "نتوقع من الوكالة لا ترضخ للضغوط الأجنبية، لاسيها من الولايات المتحدة التي لها ماضي في هذا المجال، وأن هذه الضغوط تشتد عندما تلوح بوادر حل، ونحن ندعو الوكالة إلى أن نحافظ على توجهها القانوني، ولا تولى الضغوط الأجنبية أي اهتهام".

وعلى الصعيد الأوروبي انضمت بريطانيا إلى ركب حليفتها الولايات المتحدة، حيث انهمت إيران بالاستهانة بالوكالة الدولية للطاقة النووية، مؤكدة أنها ستسعى حثيثاً لفرض مزيد من العقوبات على طهران. ومن جانبها ذكرت ألمانيا أنها ستخبر إيران بين قبول العرض الذي قدمته مجموعة الدول

دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا (٥+١) المعروف بـ (سلة الحوافز) مقابل إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم، أو الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن.

عقوبات أمريكية ضد 22 شركة إيرانية

لم تتأخر الولايات المتحدة في استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية في فرض مزيد من العقوبات على ٦ شركات إيرانية عسكرية تشارك في برامج طهران الصاروخية والنووية، وعلى كبرى شركات إيران للشحن البحرى و١٨٥ شركة من الشركات المنتمية لها أو المتفرعة عنها، وذلك لنقلها أسلحة ذات طبيعة عسكرية ومواد ذات علاقة بها. فيها وجهت السلطات الفيدرالية في فلوريدا اتهامات إلى شبكة عالمية من ٨ شركات و٨ أفراد بالاحتيال لتوريد قطع غيار إلكترونية لطهران تستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.

وفياً يتعلق بالشركات الست الإيرانية العسكرية، فقد ذكرت وزارة الخزانة أنها قررت تجميد أى أصول أو أموال خاصة بهذه الشركات الست الإيرانية، والتى تمتلكها أو تسيطر عليها هيئات إيرانية سبق إدراجها على القوائم الأمريكية للكيانات المحظورة ومنها وزارة الدفاع الإيرانية، وهيئة الصناعات الحربية، وهيئة الصناعات الجربية، وهذه الشركات الست هى: إيران للصناعات الإلكترونية، وشيراز للصناعات الإلكترونية، وإيران للاتصالات، وإيران للصناعات أمريكية للصناعات أجوية، ومجموعة صناعات التسليح. وبموجب هذه العقوبات يحظر على أى أشخاص أو كيانات أمريكية التعامل مع هذه الشركات، كما يحظر تعامل هذه الشركات عبر النظام المالي الأمريكي.

أما الثمانية شركات العالمية والثمانية الأفراد السابق الإشارة إليهم، فقد توصلت هيئة محلفين كبرى في ميامي بو لاية فلوريدا في ١٥ سبتمبر الماضي إلى إدانتهم بناء على لائحة تضم ١٣ تهمة منها التآمر، وانتهاك قانون الطوارئ للسلطات الاقتصادية الدولي، وقوانين الحظر الأمريكية الخاصة بإيران، وتقديم بيانات مزيفة للوكالة الفيدرالية تتعلق بتصدير آلاف البضائع لإيران. وتقول لائحة الاتهام أن المتهمين اشتروا ثم صدروا العديد من السلع ثنائية الاستخدام لمشترين في إيران بشكل غير قانوني. أما الأفراد الثهانية المدانون بينهم اثنان يحملان الجنسية البريطانية، وشخص يعيش في ماليزيا، بينها شملت الشركات (ايكوبا بوشيم سدين) و (فاست سوليوشن سيدن) وكلاهما في ماليزيا، و (مجموعة ندا الصناعية) ومقرها إيران، بالإضافة إلى شركات (ماير وجنرال تريدنج) و(اتلينكي للإلكترونيات) و(مايكاتيك جنرال تريدنج) و(ماجيكوما بكرون الكترونيكس) و(الفاريس). واتهمت واشنطن هذه الشركات وهؤلاء الأفراد بشراء وتصدير بضائع محظورة، ثم

تصديرها إلى إيران عبر وسطاء منتشرين في عدد من الدول منها ماليزيا، وانجلترا، وألمانيا، وسنغافورة.

وبخصوص شركات الشحن الإيرانية والمتمية لها، فقد أكد آدم زويت مدير مكتب المراقبة وضبط الأموال والأصول الأجنبية في وزارة المالية الأمريكية أن الشركة البحرية، والخطوط البحرية لجمهورية إيران الإسلامية المعروفة اختصاراً باسم IRISI، نقلت شحنات لوزارة الدفاع الإيرانية والنقل والتجهيز اللوجيستى للقوات المسلحة التي لها إشراف مباشر على أبحاث إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية ونشاطات تطويرها وإنتاجها. وأن لدى الولايات المتحدة معلومات أيضاً تشير إلى أن الشركة البحرية الإيرانية التهجت نمطاً من الإنكار ووسائل خداعية مدعاة للقلق.

وأنه نظرا لوجود مخاطرة كبرى تنطوى على إمكانية تسهيل نشاطات إيران للانتشار النووى عن غير قصد فقد دعت وزارة المالية الأمريكية المصارف والشركات وشركات التأمين في العالم إلى إعادة النظر وتقييم أي علاقة عمل تجاري قائمة مع IRISL الإيرانية، نظرا لانتهاج هذه الشركة سلوكا خداعيا جعل من المستحيل معرفة ما إذا كانت شحناتها قانونية أم غير قانونية بموجب المعايير التي وضعها مجلس الأمن في قراراته. وقد تبين أن هناك ١٢٣ سفينة تابعة للشركة البحرية الإيرانية. وأكد (ستيورات ليفي) وكيل وزارة المالية الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن الشركة البحرية الإيرانية لا تسهل فقط نقل شحنات إلى من تعتبرهم الأمم المتحدة ناشرين نوويين، بل وتزور أيضا الوثائق، وتستخدم حيلا خداعية لإخفاء تورطها في التجارة غير المشروعة، وأضاف أن أفعال هذه الشركة هي جزء من نمط الخداع والتلفيق تستخدمه إيران من أجل تطوير برامجها النووية والصاروخية.

إيران واستغلال أزمة القوقاز

كشفت مصادر أمريكية أن إسرائيل كانت تعمل في جورجيا للتحضير لضرب إيران، وأن إسرائيل عملت على تصليح وإعداد مطارين في جورجيا، وأقامت مركزاً أمنياً لجمع المعلومات عن إيران وجنوب روسيا، وأن إسرائيل استعانت بطائرات بدون طيار لهذا الغرض. وقد نقل موقع بقصف مدرجات المطارين، واستولت قوات خاصة روسية بقصف مدرجات المطارين، واستولت قوات خاصة روسية عليها وضبطت طائرات بدون طيار بها معلومات أمنية الجورجية، وذلك لقرب المسافة بين البلدين حيث لا يفصلها الجورجية، وذلك لقرب المسافة بين البلدين حيث لا يفصلها وفاعلية بدلاً من التحرك من داخل إسرائيلية على العمل بسرعة وفاعلية بدلاً من التحرك من داخل إسرائيل.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تعمل منذ فترة في الأراضي

الجورجية، وقدمت مساعدات عسكرية للجيش الجورجي، شملت بيع معدات عسكرية أبرزها طائرات بدون طيار (جيرمس - ٤٥٠)، وقذائف صاروخية طراز (لينكس) ذات مدى ١٥٠ كم، وصواريخ Tow مضادة للدبابات، وصواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة لأجهزة رؤية ليلية ومعدات حراسة وذخائر مدفعية، وأسلحة صغيرة وخفيفة من إنتاج المصانع الحربية الإسرائيلية (مثل البندقية دبور)، بالإضافة لتحسينات على المقاتلات سوخوى - ٢٥ (سكوربيون)، هذا إلى جانب تدريب الجيش الجورجي وإعادة تنظيم هيكلته وتسليحه وقياداته.

وفى غضون تطور أزمة جورجيا قام وزير الخارجية الإيرانية (منوشهر متقى) بزيارة موسكو، وأجرى محادثات مع نظيره الروسى (سيرجى لافروف)، حيث بحث الجانبان الأوضاع في أبخازيا وأوستينا الجنوبية والعراق وأفغانستان والشرق الأوسط، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تعزيز التنسيق بين موسكو وطهران في الملفات الدولية والإقليمية الساخنة. حيث ساعدت أزمة جورجيا على إلهاء الدول الغربية عن الملف النووى الإيراني، وتطوره في إطار نوايا الدول الغربية لفرض مجموعة رابعة من العقوبات الاقتصادية على إيران، وإصرار طهران في المقابل على المضى قدماً في برنامجها النووى. وهو ما يعنى احتمال استخدام روسيا حق الفيتو لعرقلة أي مشروع قرار قد تقدمه الدول الغربية إلى مجلس الأمن يستهدف فرض عقوبات إضافية على إيران.

وعلى هامش قمة منظمة شانغهاى للتعاون الإقليمى التى تضم روسيا وبلدان آسيا الوسطى والصين وإيران الذى عقد في دوستابى عاصمة طاجكستان، بحث الرئيس الروسى ميدفيديف مع نظيره الإيرانى أحمدى نجاد الأزمة الجورجية، وأعلن الرئيس الروسى أنه ينبغى على الغرب أن يحل مشكلة المواجهة بشان البرنامج النووى الإيرانى بدون مساعدة بلاده إذا هى رفضت التعاون مع موسكو في هذا الصدد، وهو الموقف الذى أيده وكرره رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين، وإن كانت روسيا لا تزال تعمل مع شركاء دوليين بشأن المسألة الإيرانية. وفي فيينا صرح مصدر روسى بأن بإمكان إيران مساعدة روسيا في مراقبة القوات الأمريكية في الخليج من خلال الدخول في تحالف استراتيجى بين موسكو وطهران.

وفي إطار التعاون العسكرى بين روسيا وإيران من المتوقع أن توافق روسيا على بيع نظام الدفاع الصاروخى ٢٠٠٥ المتحدة لإيران، وهو ما تقاومه كل من إسرائيل والولايات المتحدة لأنه يعرقل تنفيذ الضربات الجوية المخطط شنها ضد إيران، كما وافقت روسيا على إمداد مفاعل بوشهر النووى بكل احتياجاته من الوقود النووى لبدء تشغيله اعتباراً من عام

(AC)

٢٠٠٩. وقد بدأ الموقف الإيراني أكثر تحفظاً من الموقف السورى في التجاوب مع الموقف الروسي تجاه أزمة جورجيا، رغم أن إيران هي المستفيد الأكبر من التوتر والخلاف بين روسيا والولايات المتحدة، حيث وصل الأمر بإيران إلى رفض الموقف الروسي من الاعتراف باستقلال أوسيتيا وانجازيا. والأكثر من ذلك لوحظ أن إيران تعاملت بعكس سوريا في الإيجاء بالاندفاع نحو الرهان على موسكو. ففي الوقت الذي فتحت فيه روسيا ميناء طرطوس ليتحول إلى قاعدة عسكرية بحرية للأسطول الروسي في البحر المتوسط، وأيدت انفصال أوسيتيا وأنجازيا، كها أعربت دمشق عن دعمها روسيا في استعادة موقعها الدولي السابق كقوة عالمية عظمي باستطاعتها كبح الطموح الأمريكي، وفي سبيل ذلك عرضت نشر الصواريخ الروسية المتوسطة المدى (إسكندر) على الأراضي السورية، إلا أن إيران نفت المعلومات التي أطلقها السوريون عن تزويد موسكو لإيران بصواريخ S - ٣٠٠، حيث حرص ملالي طهران على نفي أي خير عن شرائهم هذه الصواريخ، وينفون موعد تسلمهم لها في آخر هذا العام، رغم تأكيدات الروس بأن إيران على وشك تسليم هذه الصواريخ في نهاية هذا العام.

ولم تكتف التسريبات الروسية بالتحالف مع إيران إلى حد الإشارة إلى مفاوضات عاجلة بين البلدين لإقامة قاعدتين روسيتين في إيران، أحدهما في إقِليم أذربيجان والأخرى في جزيرة خشم لمنح موسكو موقعا عسكريا على الخليج، وهو ما نفته إيران منعا لإثارة الولايات المتحدة، ويرجع تحفظ الإيرانيين من دخول المحور الروسي إلى عدم وثوقهم في اعتبار موسكو شريكا يمكن الاعتباد عليه، بالنظر لتجديتهم السابقة مع الروس عندما ما طلوا في إنجاز مفاعل بوشهر الذي كان ينبغي تسلمه منذ عشر سنوات، إلى جانب الفيتو الروسي على دخول إيران منظمة شنغهاى للتعاون الإقليمي، وليس كعضو مراقب مثل الهند. كما تسعى إيران لتقديم نفسها للغرب كمصدر بديل لنفط وغاز بحر قزوين في اتجاه أوروبا التي باتت تتخوف جديا من هيمنة روسيا على خطوط إمدادات النفط، وبعدما تبين أن أحد أهداف روسيا من غزو جورجيا هو منع الغرب من الاعتباد على خط نفط باكو - تبليس - جيهان والذي ينقل النفط من بحر قزوين إلى أوروبا بدون المرور على روسيا، أما بعد سيطرة روسيا على أوستينيا الجنوبية، فإن ٤٥ كم من هذا الحط أصبح مهدداً من القوات الروسية التي تحتل هذا الإقليم.

ويبدو حتى الآن أن إيران مازالت مترددة في دخول المحور الروسي، ومازالت تراهن على استغلال أوراقها الإيجابية الجديدة هذه للدخول في صفقة مع واشنطن ولاقتناع الأوروبيين باختيار إيران كممر للغاز والنفط بديلاً للأنابيب

الروسية. كما أن ملالى طهران يعتبرون أن صراعهم مو سكو أكثر استراتيجية وبعداً جيو -سياسياً من صراعهم مع الأمريكيين لتلاحم حدود إيران الشهالية مع دول آسيا الوسطى التي كانت في السابق جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق، إضافة إلى تخومهم من انعكاس أوسيتيا الجنوبية وأنجازيا على الحركات الانفصالية العرقية في غيران خاصة في محافظاتها الحدودية. ويقال أن رفض طهران للاقتاع الروسي بإقامة قاعدتين على الأراضي الإيرانية قد ساهم في دفع موسكو على قبول العرض السوري باستخدام ميناء طرطوس، وتسريع التعاون العسكري مع دمشق، وتجاهل طرطوس، وتسريع التعاون العسكري مع دمشق، وتجاهل المطالب والانذارات الإسرائيلية في هذا الصدد إلى حد أسرائيل عن مد جورجيا ودول الجوار الروسي بالأسلحة إسرائيل عن مد جورجيا ودول الجوار الروسي بالأسلحة والخبراء الإسرائيليين مقابل عدم التجاوب الروسي مع مطالب التسلح السوري.

وفي الوقت الذي يبدو أن إيران لم تحسم خياراتها بعد، ومازالت تتردد وتنتظر قبل الردعلي عرض التحالف الروسي، تشير التقارير الأخيرة إلى أن محور موسكو - دمشق بدأ يسير بسرعة غير منتظرة، وفي اتجاه من شانه أن يخلف انعكاسات خطيرة جدا على المنطقة في المرحلة المقبلة، وقبل أن يصل هذا المحور إلى حد تشكيل تهديد للمصالح والمشاريع الأمريكية في المنطقة فهو ينذر أو لا ينسق المفاوضات بين سوريا وإسرائيل وبتغطية أمريكية تريدها دمشق، حيث يصعب على الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة أيا كان لونها جمهوريا أو ديموقراطيا أن ترضى بمساهمة الروس في تأهيل الجيش السورى وتغيير ميزان القوى العسكرية لغير صالح إسرائيل، فضلا عن كون القاعدة الروسية في طرطوس تشكل تهديدا للأسطول السادس الأمريكي في شرق البحر المتوسط، أما تأثير التحالف الروسي – السورى على غيران، فإن التقارير القادمة من طهران تشير إلى أن إيران تقف من هذا التحالف موقفاً سلبياً جداً، وفي رأى ملالي إيران أن دمشق التي تسعى إلى الابتعاد عن إيران من خلال المفاوضات مع إسرائيل بغطاء أمريكي، تقدم في الوقت نفسه دليلا إضافيا على المسعى السورى للتخلص من التحالف الاستراتيجي مع طهران، وذلك عبر تحالف استراتيجي آخر مع روسيا يعيدها إلى ما كانت عليه أيام الاتحاد السوفيتي في سوريا، ويسمح لسوريا بالتحول - بمساعدة موسكو - إلى قوة إقليمية صاحبة النفوذ الأكبر في شرق المتوسط، وهو ما يضعف بالتالي إيران في طموحاتها لبناء موقع لها في شرق المتوسط وفي نفوذها في لبنان وسوريا، حيث سيكون من المؤكد أن قاعدة طرطوس وقواعد الصواريخ الروسية والمستشارين والخبراء الروس الذين مازالوا يرتبطون بعلاقات تاريخية مع جنرالات الجيش

AV

تسليح ومعدات حربية جديدة تم تطويرها في المصانع الحربية السورى البعثيين، ستنعكس سلباً على موقع مستشارى ويمكن في ضوء قـراءة التجربة الإيرانية الحديثة في خطوطها العامة - من العرض العسكري الذي أقيم في ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٧ - رصد عود من الأسلحة والمعدات أعلن عنها شملت أفرع مختلفة وعديدة في القوات المسلحة، أبرزها

في الوقت الذي جدد فيه القادة الإيرانيون تهديداتهم

المناورات العسكرية الإيرانية والأسلحة الجديدة:

الحرس الثورى الإيراني ونفوذهم ومواقعهم المتميزة داخل الجيس السوري وأجهزة المخابرات والأمن السورية، إضافة إلى التنافس الشديد الذي سيبرز بين خلايا مخابرات الحرس الثورى (فيلق القدس) وجواسيس المخابرات الراديكالية والتنظيهات المسلحة والعملاء لاستعادة هيمنتها التي فقدتها في لبنان لصالح إيران وحزب الله، وكل هذا من شانه أن يزيد من أجواء عدم الثقة والشكوك بين إيران وسوريا، ويعدد بإشعال الحرب الباردة بين طهران ودمشق لحساب الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن.

المقاتلات الأمريكية المتقادمة (F - ٥)، ومحركات طائرات مروحية لتحديث المروحية (KA – ٢٣) التي تعمل إيران على تجميعها في مصانعها الحربية. هذا بالإضافة للإعلان عن تنفيذ مشروع إنتاج مدمرات قاذفة للصواريخ لتجهيز القوات البحرية بها - ومع التطور التقنى العالمي، اهتمت إيران بخوض آفاق وسائل الحرب الإلكترونية، دشنت منها إيران في ٣ فبراير ٢٠٠٨ خمسة أنظمة مراقبة أرضية وجوية ذكية في مصانع شركة (مصا إيران) للصناعات البصرية وتشمل: كاميرات (عقاب) لتصوير الفيديو، كاميرات (شاهين) للتصدير الفوتوغرافي اللتان يتم تركيبهما على الطائرات بدون طيار والمروحيات وتستخدم في استطلاع ورصد الأهداف الثابتة والمتحركة، وتشمل المنظومات الثلاث الأخرى أجهزة رصد المدافع أعيرة (٢٣م و٢٥م، ٧٦مج و١٠٠مم)، إضافة إلى إنتاج أجهزة رصدوضبط الأسلحة الصاروخية، وكاميرات المراقبة والصد للأهداف الجوية والبحرية والبرية. وفي ٤ فبراير ٢٠٠٨ أعلنت طهران عن إطلاق منظومة فضائية علمية علية، تصنع (أمل - ١) وتشمل قمر صناعي وصاروخ إطلاق إلى الفضاء ومركز قيادة وسيطرة وإدارة. خلايا نائمة تهدد أمن دول الخليج: آثار إعلان إيران فتح مكاتب إدارة داخلية في الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران غضب دول الخليج العربية خاصة دولة الإمارات، والتي اعتبرت أن ذلك يعد

تكريسا للاحتلال الإيراني غير الشرعي لهذه الجزر، وطالبت

إيران بالتفاوض حول مستقبل هذه الجزر أو اللجوء إلى

تواكب ذلك مع ما نشرته صحيفة (Gulf - News)

الإماراتية التي تصدر في دبيءن الدبلوماسي الإيراني المنشق

(عادل الأسدى) قوله أن لدى طهران شبكة من العملاء

التحكيم في محكمة العدل الدولية.

الصاروخ الباليستي (قدر) ومداه يصل إلى ١٨٠٠ كم، وهو

نموذج مطور عن الصاروخ (شهاب ٣) الذي انتجته إيران

واختبرته منذ سنوات، كذلك المقاتلة (الصاعقة)، والغواصة

(غدير). وفي ١٨ ديسمبر ٢٠٠٧ وبعد أسبوع من إعلان

استلام إيران أول شحنة وقود نووى لتشغيل مفاعل بوشهر

تم الكشف عن مفاوضات إيرانية - روسية لشراء محركات

طائرات روسية (۲۳ - RD) لتجهيز طائرات تحل محل

باستهداف أي سفن تمر عبر الخليج بالصواريخ أرض / بحر المسلح بها الحرس الثوري في حالة نشوب حرب، على حد تصريح للجنرال يحيى رحيم صفوى المستشار العسكرى لعلى خامينتي المرشد الأعلى للثورة، لصحيفة "إيران اليومية"، أجرت أسراب من سلاح الجو الإيراني يوم ١٥ سبتمبر الماضي مناورات عسكرية استهدفت اختبار معدات، ورفع درجة الاستعداد شملت نصف أقاليم الجمهورية الإيرانية البالغ عددها ٣٠ إقليها، شملت تنفيذ مهام اعتراض مقاتلات معادية في الجو، وقصف أهداف أرضية، وتوفير الحماية الجوية للأهداف الاستراتيجية خاصة القواعد الجوية والمنشآت النووية، ومساندة أعمال قتال القوات البرية والبحرية، ونقل قوات خاصة لاستعادة أهداف سقطت في أيدى العدو، ودعم مواقع منعزلة مهددة بالسقوط خاصة قاعدة بندر عباس المنوط بها السيطرة على مضيق هرمز وإغلاقه عند اللزوم، حيث تفيد تقدير أجهزة الاستخبارات الغربية أن هذه القاعدة البحرية ربها تكون الهدف الإيراني الوحيد الذي ستسعى القوات الخاصة والمارينز الأمريكية لتنفيذ هجوم بري ضدها لمنع وحدات الصواريخ الساحلية والقطع البحرية المتواجدة بها والتابعة للحرس الثورى من إغلاق مضيق هرمز. كما شملت المناورات أيضاً اختبار أنظمة دفاع جوى (صواريخ أرض / جو)، وقد رصدت خلال فترة المناورات التي استمرت ثلاث أيام إطلاق عشرات الطلقات الجوية شملت مقاتلات اعتراضية. ومقاتلات قاذفة وقاذفات ومروحيات هجومية واقتحامية وطائرات نقل واستطلاع وحرب إلكترونية وشبكة رادارات ورصد متطورة، بالإضافة لشبكة اتصالات متطورة لأغراض القيادة والسيطرة وقد واكبا ذلك الإعلان عن تطوير صواريخ شهاب ليصل مداها إلى ٢٠٠٠ كم، وبها يمكن من حزب إسرائيل والأهداف الأمريكية الاستراتيجية في منطقة الخليج وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، بالإضافة للإعلان عن أنظمة

والخلايا الناعمة في دول بجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالحرس الثورى، ومستعدة لزعزعة استقرار هذه الدول إذا ما اقتضت مصالح طهران ذلك. وأضاف الأسدى من منفاه في ستوكهولم "إن ما يمكننى قوله هو أن ما حكى عن وجود جواسيس إيران في الكويت صحيح، كما أن لإيران حضوراً مرياً في دول مجلس التعاون الخليجي". وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت عن اعتقال أحد ضباط أمن الدولة قام بتسهيل دخول ومغادرة أفراد مشكوك في عمالتهم الداخلية في الكويت اثنين من النواب الشيعيين في مجلس الأمة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في شأن مشاركتهما مع الماضى في حفل تأبين أقيم لعهاد مغنية الذي اغتيل في مارس الماضى في دمشق رغم اتهامه باختطاب طائرة ركاب كويتية عام ١٩٨٦، ومسئوليته عن تفجيرات وقعت في الكويت انذاك إبان الحرب العراقية – الإيرانية.

وفي العراق صدرت في منتصف شهر سبتمبر الجاري تحذيرات أمريكية من تجدد نشاط "الجهاعات الخاصة" المدعومة من طهران. وحذر مسئولون أمنيون في مدينتي البصرة والناصرية جنوب العراق من عودة مجموعات مسلحة من إيران بعد تلقيها تدريبات عن تنفيذ خطط تشمل عمليات تفجير واغتيال باستخدام درجات بخارية، وفي هذا الإطار صرح قائد شرطة مدينة ذي القار (٣٨٠ كم جنوب بغداد) بأن مجموعات مسلحة شيعية متطرفة تدربت في إيران، دخلت خلال الأيام الأخيرة العراق لتنفيذ اعتداءات بالقنابل ضد كبار المسئولين، وإن كل مجموعة تضم عشرة مقاتلين، كلها اجتازت الحدود آتية من إيران ووصلت إلى العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان الشيعية في جنوب العراق. كما أكدت قيادة شرطة الصرة تصاعد التصفيات في المدينة التي شهدت خمس عمليات اغتيال كان من بين ضحاياها قيادي كبير في جيش المهدي، وأنه تم ضبط ٣٠ درجة نارية مفخخة في الناصرية.

ولم تكن تلك التطورات التي تشكل تهديدات للأمن العربي، سواء في بعده القطرى على مستوى كل دولة عربية أو في بعده القومي على كل مستوى العالم العربي، ببعديه عن التحذيرات التي أطلقها كثير من السياسيين والإعلاميين ورجال الدين السنة العرب حول المخاطر الناجمة من اندفاع إيران في جهودها المحمومة لنشر المذهب الشيعي بين جماهير السنة التي تشكل الأغلبية في الدول العربية. وكان من أبرز هذه التحذيرات ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي عن عاولات نشر المذهب الشيعي ليس في بلدان الخليج فقط، بل وفي مصر والسودان ودول المغرب العربي، وذلك بتمويل بل وفي مصر والسودان ودول المغرب العربي، وذلك بتمويل إيراني ضخم. وهو ما دفع وكالة الأنباء الإيران (لهر) إلى شن

هجوم شديد على القرضاوى. والحقيقة أن محاولات نشر التشييع فى مصر شهدت فى الآونة الأخيرة نشاطاً محموماً مدعوما بتمويل إيرانى، بعضه يكون فى شكل وقف خيرى يخصص لهذا الغرض، وهو ما يفسر عبارة "صدقة جارية" الموجودة على كتاب بعنوان (بحار الأنوار) يوزع فى مدينة آكتوبر وعلى أبواب الكليات فى الجامعات المصرية، ويحوى كثير من النداءات ضد مصر وشعبها انطلاقاً من أحاديث مدسوسة رغم أنه لا يوجد بلد "لا شعب على وجه الأرض كرمها الله فى كتابه الكريم وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مصر وشعبها. هذا إلى جانب اهتمام إيران بإيجاد بور شبعية فى النقابات المهنية والجمعيات الأهلية ونوادى هيئات التدريس والقضاة ودور النشر، حيث يتم توزيع الكتب التى تدعو إلى التشييع بأثهان زهيدة أو بالمجان.

#### عزلة أحمدى نجاد السياسية:

يواجه الرئيس الإيراني نجاد وحكومته موجة انتقادات حدة هم قاسية منذ أسابيع، وأصحاب أشد هذه الانتقادات حدة هم من المحافظين المستائين من إعلان نائب من نواب الرئيس الإيراني وصهره (رحيم مشائي) في منتصف أغسطس الماضي أن إيران هي "صديقة شعب إسرائيل"، ونفي مشائي إدلاءه بهذا الكلام، ولكنه بعد أسبوعين عاد عن نقية، وتبنى نفس الكلام، فطلب ٢٠٠ نائب في البرلمان من ٢٩٠ نائب من الرئيس إلزام نائبة لاستقالة. وأقدم أربعون نائبا إيرانياً على دعوة الرئيس نجاح إلى المثول أمام البرلمان لتدير تصريحات مستشاره. وهذه الخطوة تعد سابقة من نوعها في الحياة السياسية البرلمانية في إيران.

كها انهمر وابل من الانتقادات على نجاد أثر اتضاح تزوير وزير الداخلية الجديد (على كوردان) شهادة جامعية من جامعة أكسفورد البريطانية، فقد طعن النواب فى اختيار نجاد لهذا الرجل المزور (كوردان) أنصب وزير الداخلية، وأعلن كوردان أن شهادته الجامعية البريطانية هى دليل على كفاءاته، ولكن جامعة أكسفورد سارعت إلى نفى خبر حملة شهادة من شهاداتها وعلى جانب هذه الأزمة واجه نجاد أزمة داخلية أخرى عندما أقترح ٨٢ نائباً إقالة وزير التربية (على أحمدى) جراء افتقاره إلى الكفاءة المهنية لشغل منصب وزير التربية.

وبعد حملة ردود النواب الإيرانية على الرئيس الإيراني، انتقد رجال دين كبار، منهم الرئيس السابق هاشمى رافسنجاني، والرئيس السابق محمد خاتمى، ومفاوضى الملف النووى الإيراني السابق حسن روحاني، وتيارات طلابية، أحمدى نجاد. ويبدو أن تصريحات مشائي فوضت مكانة نجاد في أوساط جمعيات طلابية بارزة، على غرار "جمعية الطلاب الإسلامية).

وبحسب المراقبين السياسيين في طهران، لم تمتنع جهة سياسية واحدة من إدانة سياسات نجاد الداخلية، وخصوصاً سياسته الاقتصادية. وشن الجناح البراجماتي المحافظ حملة على الجناح المتشدد والحافظ المؤيد لنجاد والمدافع عنه، وقاد هذه الحملة مقربون من على لاريجاني – رئيس المجلس التشريعي وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني السابق، إثر تعيين نجاد مقربين منه في مناصب رفيعة وحساسة. ويرى عدد من وجوه اليمين الإيراني التقليدي أن فوز المحافظين بالانتخابات المقبلة في يونيو المقبل هو رهن إثبات كفاءتهم السياسية، وتذليل الخلافات بين جناحي التيار المحافظ، ويجمع المحافظون المتشددون به المحافظون البراجماتيون على أن نتائج الفرقة والخلاف بينهم وخيمة ومدرة.

رۇية تىلىلىة:

أن من يتابع مفردات الخطاب السياسي الإيراني منذ الامام الخميني في بداية الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ وحتى الرئيس أحمدى نجاد، ويقارنها بمفردات الخطاب السياسي لقادة الاتحاد السوفيتي السابق منذ لينين وحتى برجينيف، لوجد تطابقاً في عناوين الخطابين، وهي كلها تدور حول التبشير بالنهاية القريبة للغرب وخاصة أمريكا، وأن المستضعفين (البروليتاريا) سيكون لهم النصر المبين وهو غير بعيد. فهناك تطابق كامل، حتى في التوجه لبناء القوة العسكرية الضخمة، وتوزيع الأموال هنا وهناك، واستقطاب الأحزاب وصفها وتأسيسها، الخافي منها والمعلن، وتوظيف الأحداث والقوى والتيارات لصالحها.. مع اختلاف الإمكانيات بطبيعة الحال بين إيران والاتحاد السوفيتي الذي ورثته روسيا حالياً، سواء في القدرات الإنتاجية والبشرية والاقتصادية، أو في القدرات العسكرية التقليدية وفوق التقليدية، مع الاختلاف في علاقة كل من الظاهرتين مع العالم الإسلامي والعربي، فإيران جزء مهم من العالم الإسلامي وشقيقة للعرب، ولا شك أن العالم العربي والإسلامي لا يتمنى لها المصير نفسه الذي واجهه الاتحاد السوفيتي السابق إلا أن المحلل والمتابع يجد أن التجربة تتكرر بشكل مصغر، ولعل المنطق والمأمول هو الاستفادة من التجربة الأولى والتي وإن كانت تشمل كثير من الإيجابيات، إلا أن بها أيضاً الكثير جداً من السلبيات التي من أخطرها غرور القوة وتضخيمها على حساب التنمية، والعلاقة مع الآخرين.

وإذا كان الاتحاد السوفيتى قد اعتمد الفلسفة الماركسية كأيديولوجية سياسية واقتصادية، فإن إيران تحول الدين إلى أيديولوجية سياسية ورؤية للعالم، وفق مبادئ راديكالية تجعل منها دولة صاحبة رسالة أيديولوجية عالمية سياسية، بل وتوظفها لخدمة طائفة من المسلمين هي الشيعة ضد طائفة أخرى أكبر من المسلمين هي السنة، حيث يريد ويسعى

حكام إيران إلى تحويل أكبر قطاع من هؤلاء المسلمين السنة إلى طائفتهم الشيعية، وهي ما دفع الكثير من رجال السياسة والفكر والإعلام والدين في الدول العربية والإسلامية ذات الأغلبية السنية إلى وصف إيران بأنها أخطر من إسرائيل، لأن الأخيرة ليس عندها الشيعة المتغلغلون بين شعوب دولة المنطقة، ويتلقون الدعم السياسي والمالي والتسليحي من إيران، ولذلك فهم بهذا الدعم يفتحون الأبواب والصراعات مذهبية، دفع العرب والمسلمون أفدح الأثبان في صراعاتها. وإذا كانت إسرائيل لا تداري وجهها العدواني القبيح، فإن إيران تخفى أطهاعها التوسعية ضد الدول العربية والإسلامية وراء شعارات ديانية براقة تثير الفتنة والصراعات والحروب الأهلية بين المسلمين، وهنا وجه الخطورة. لذلك حذر كثير من السياسيين المحللين العرب من خطورة قرار خامنيئ بتحويل مستولية أمن الخليج من القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية النظامية إلى الحرس الثوري، ومعناه جاء على لسان رحيم صفوى المستشار العسكرى للمرشد في إيران قادرة على السيطرة على الخليج، ولا يمكن لأي سفن العبور بدون أن تكون في مرمى الصواريخ، حيث يعني هذا القرار من جانب خامنيئ وتفسيره من جانب صفوي، تهديدا مكشوفا ومفتوحا لجميع دول الخليج العربية الست المطلة على الخليج بتدمير ناقلات نفطهم إذا ما حاولت عبور مضيق هرمز، بل ويصل الأمر إلى تدمير حقولهم ومنشآتهم النفطية، وتجاهل تام لمستوليات هذه الدول في الدفاع عن مياهها الإقليمية وحدودها وأهدافها الاستراتيجية، بل وتدمير قواتها البحرية التي تحمى بها أراضيها ومياهها ومنشآتها، هذا رغم الإعلانات المتكررة من جانب زعماء هذه الدول بأنهم لن يشاركوا في أي مواجهة عسكرية قد تقع بين أمريكا وإيران، ولن يسمحوا باستخدام أراضيهم ومياههم ضد إيران، لذلك فإن هذا القرار الإيراني إنها يستهدف في الحقيقة أمن واستقرار دول الخليج، بل لقد وصل النائب البحريني جاسم السعدي إلى القول بأن هذا القرار يوقظ خلايا نائمة في الخليج، وهو ما كشف عنه الدبلوماسي الإيراني المنشق (عادل الأسدي).

ولن تفيد إيران الرهان على الانحياز إلى روسيا في حرب باردة جديدة بين الأخيرة والغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، ذلك أن روسيا لا تريد حقيقة هذه الحرب وتسعى إلى تجنبها لأنها مضرة بأمنها واستقرارها، خاصة في ضوء اقتراب حلف الناتو والدرع الصاروخي الأمريكي من حدودها الجنوبية والغربية والشرقية، بل والشهالية أيضاً من جهة ولاية ألاسكا الأمريكي، وعدم قدرة روسيا ولا رغبتها في الدخول في سباق تسلح فضائي جيد مع أمريكا، ستكون روسيا بجميع المقاييس خاسرة فيه وهو ما أثبتنه تجربة

مبادرة حرب النجوم الأمريكية التي أطلقتها إدارة ريجان في ثهانينات القرن الماضي، وكانت بمثابة أول ضربة معول في هدم الاتحاد السوفيتي السابق. كما تدرك موسكو جيداً أن واشنطن في حرب باردة جديدة لن تتردد في استغلال الحركات الانفصالية في الأقاليم ذات الاختلافات العرقية والطائفية التي تشكل الاتحاد الروسى -مثل الشيشان وداغستان.. وغيرهما، لتهدد استقرار روسيا ردا على قيام الأخيرة بفصل وضم أوستينا الجنوبية، أنجازيا- وهذا التيار الانفصالي إذ ما اشتد في روسيا فإنه بالقطع سينتقل إلى إيران والتي تعانى من نفس هذه التيارات الانفصالية في محافظاتها الحدودية (خوزستان، بالوشستان) أذربيجان، كردستان) وهو ما تستغله أمريكا جيداً في صراعها مع إيران حالياً، ناهيك بالطبع عن كون روسيا لا تريد أن تظهر قرب حدودها الجنوبية قوة نووية نامية في إيران، لذلك فإن رهان إيران على روسيا في حرب قادمة - سواء باردة أو ساخنة - هو رهان خاسر بجميع المقاييس.

أما إذا انتقلت المواجهة بين إيران وأمريكا إلى الحرب الساخنة، فلن يفيد إيران إلحاق الضرر المؤقت بأمريكا عسكرياً أو بحلفاتها في الخليج وأفغانستان، لأن إيران ستكون بذلك قد أعطت الفرصة لأمريكا لتحقيق هدفها النهائي تجاه إيران، وهو القضاء على نظام الحكم الديني (الثيوقراطي) القائم هناك شكل كامل وحاسم ونهائي، وقد تحسبت أمريكا لذلك جيداً فإن أولت المسئوليات الأمنية في العراق حاصة في محافظات الجنوب للجيش العراقي، وتستعد لسحب قواتها إلى قواعد عسكرية ومناطق تمركز في الداخل وصل عددها إلى ٥ قاعدة عسكرية، منطقة في الداخل وصل عددها إلى ٥ قاعدة عسكرية، منطقة تمركز ليها البحرية في الخليج وأعطت أولوية مطلقة لقواتها الجوية والبحرية لتدمير القوة البحرية الإيرانية والخليج، كذلك لوسائل الدفاع الجوي والقوات الجوية الإيرانية، كذلك لوسائل الدفاع الجوي والقوات المحرية الإيرانية، حتى يمكن للمقاتلات والقاذفات الأمريكية التعامل بحرية

في ظل سيادة جوية ضد الأهداف العسكرية والاستراتيجية الإيرانية على الأرض، أما إذا بلغت الخسائر البشرية الأمريكية في الحرب القادمة حجم لا يمكن قبوله، فإن واشنطن لن تتردد في اللجوء إلى استخدام أسلحتها النووية التكتيكية المتواجدة على قواتها في الخليج وقاعدة انجرليك بجنوب تركيا لحسم الحرب بشكل نهائى، خاصة وأن الكونجرس الأمريكي شجع لأول مرة في تاريخه باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حروب أمريكا الاستباقية بحيث تكون تحت الأرض، وهو ما يعني نهاية المشروع السياسي الإيراني خاصة وأن الخلافات والصراعات الداخلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتهاعية، أصبحت تضرب بقوة في جنيات النظام الحاكم في إيران ويزيد من خطورة الوضع الداخلي دعم خاميني لسياسة أحمدي نجاد وجناحه المنشود، ونظر الحاكم الأعلى في إيران إلى هذا الجناح باعتباره الأقوى والأقدر على حماية الثورة والنظام الديني آلحاكم من أعدائه في الخارج والداخل، في حين أن حقيقة الأمر أن هذه الخطورة من جانب خامنيئ زادت من ضعف النظام الحاكم لأنها زادت من حجم واتساع رقعة أعدائه في الداخل والخارج، حيث أن الاعتباد المتزايد من قبل خامنيئ على الحرس الثورى في تأمين النظام هو في الحقيقة موجه ضد القوات المسلحة النظامية وأجهزة الأمن والشرطة، والتي أثار هذا القرار وغيره من القرارات المنحازة للحرس الثورى عقب هذه القوى المسلحة والأمنية، وهي علاقة أخرى على ضعف النظام وتراجعه.

ولذلك فإنه في أى مواجهة عسكرية قادمة بين أمريكا وإيران، ليس من المتوقع أن تبلى هذه القوات النظامية والمحترفة البلاء المفروض أن يكون دفاعاً عن الوطن، خاصة إذا ما انهزم الحرس الثورى أمام الضربات الجوية والصاروخية الأمريكية - التقليدية والنووية - في البحر والبر، بالنظر للتفوق الجوى والبحرى الأمريكي الكاسح طبقاً لموازين القوى القائمة.

### زيارة أهدى نجاد لتركيا.. مضامين و احتمالات

مد عبد القادر باحث في العلوم السياسية

ناحية، وتحسين العلاقات السورية الغربية من ناحية أخرى. هذا فيها تتطلع تركيا من جهتها إلى لعب هذا الدور من أجل تعزيز موقعها في الملفات الإقليمية والدولية.

أهداف الزيارة

سعت إيران على الدوام إلى القفز على ملفات الخلاف مع تركيا منذ وصول الرئيس أحمدى نجاد إلى السلطة في طهران، رامية من وراء ذلك الحيلولة دون تزايد ملفات التوتربين البلدين، بها يزيد من عزلة الإيرانيين الإقليمية، كها هدفت إيران إلى تخفيف حدة التنافس الإقليمي التاريخي بين الدولتين (تركيا السنية وإيران الشيعية) لاسيها وأن الإيرانيون أضحوا حاضرين وبقوة في مختلف قضايا وبؤر التوتر في المنطقة. ويحملها تيار واسع في المنطقة وخارجها مسئولية تفجر العديد منها، هذا فيها مثل الحضور التركي إقليميا عاملا مساعدا ومحفزا رئيسيا على الاستقرار الإقليمي، بها جعل التعاون بين البلدين من وجهة نظر الإيرانيين ضرورة ملحة كونه يمثل بديلا فعليا عن المواجهة بينهما، لاسيما في ظل اختلاف سياسات وأجنداتي الدولتين المتجاورتين فيها يتعلق بقضايا المنطقة الرئيسية (النزاع الفلسطيني الإسرائيلي - النزاع السورى الإسرائيلي - القضية اللبنانية - القضية العراقية - الملف النووي الإيراني ..الخ ).

وقد جاءت زيارة الرئيس الإيراني إلى تركيا تحت غطاء اقتصادى واضح يتمثل في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال المقابلات العديدة التي جمعت بين نجاد ومسئولين أتراك لبحث قضايا الطاقة والمسائل التجارية، ومن أجل تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتاها الدولتين

بعد ممانعة تركية ضمنية دامت سنوات وعلى خلفية معارضة أمريكية وإسرائيلية. قام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بزيارة تاريخية إلى تركيا في الرابع عشر من شهر أغسطس ٢٠٠٨، وهي زيارة استهلها الرئيس التركي عبد الله جول بتحذيرات شديدة من أن أزمة الملف النووى الإيراني قد قاربت على تخطى المرحلة الحرجة وصولا إلى مرحلة أكثر تدهورا، قد تزداد فيها مخاطر دوام اتباع إيران إستراتيجية " حافة الهاوية " التي مازالت تنتهجها حتى اللحظة. بل واستكمل جول تحذيره معلنا أن ثمة اختلاف واضح بين حال إيران ووضع العراق، ومع ذلك فلكل طريق نهاية وأن استمرار السياسات الإيرانية الحالية سيؤدى إلى تشديد الحصار وبالتالي عزل إيران نهائيا عن العالم. ولم يستبعد جول أن يتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارًا بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران قبل ترك منصبه في نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن مثل هذا التطور سيؤثر بالطبع بطريقة سلبية على الشعبين الإيراني والتركي وعلى منطقة الشرق الأوسط

وقد جاءت زيارة نجاد إلى تركيا وسط تصاعد التوتر بين طهران والغرب جراء البرنامج النووى الإيرانى المير للجدل. وفى ظل مناخ إقليمى يسوده النشاط من حيث تبادل الزيارات عالية المستوى بين كل من تركيا وإيران وسوريا، وذلك فى محاولة إلى تدعيم العلاقات بين الدول الثلاث، وسعيا من قبل الدولتين الأخيرتين للاستفادة من علاقات " تركيا الأطلسية " الوطيدة بالدول الغربية من أجل الحيلولة دون فرض مزيد من العقوبات على إيران من

(91)

فى يوليو الماضي، والتى من شأنها أن تسمح لشركة النفط التركية بضخ ٢٠ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى من حقل غاز "ساوث بارس" العملاق، كها شارك نجاد فى منتدى لرجال الأعهال الأتراك من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بيد أن الهدف الأصيل والذى سعت إليه إيران منذ سنوات خالية وجاءت زيارة نجاد لتأكيده هو أن إيران مازالت تمارس "هواية " " القفز على الحواجز " أى أنها رمت من وراء الزيارة تعزيز وتوثيق العلاقات المشتركة بين الفاعلين الإقليميين الكبيرين دون الوقوف كثيرا أمام قضايا الخلاف، لذلك كان الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو توثيق العلاقات السياسية والأمنية بين الدولتين، بها يحول دون تقديم الأتراك أى دعم أو مساندة تذكر حال اندلاع مواجهة بين الإيرانيين مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو مع أيا منها بصورة منفردة.

والإيرانيون حين يرمون إلى ذلك فهم يعولون على عنصر تطور ونمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين على نحو أكثر من ذى قبل، فإيران باتت ثالث أكبر مصدر للغاز إلى تركيا، ويتوقع بلوغ الاستثارات التركية في إنتاج الغاز في إيران نحو ٥,٣ مليارات دولار. وعلى الصعيد السياسي، تعاون الجانبان استخبارياً وعسكرياً في مواجهة الانفصاليين الأكراد الذين يتخذون من شهال العراق معقلاً لهم. وهناك بعض الاتجاهات التى ترى أن التقارب التركى الإيراني قد يمثل تغير في خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، وخاصة أن البلدين يملكان علاقات قوية مع سوريا أيضاً، وهو ما دفع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى انتقاد زيارة الرئيس الإيراني لتركيا محذرتين من عواقب "إضفاء زيارة الرئيس الإيراني لتركيا محذرتين من عواقب "إضفاء الشرعية" على أحمدي نجاد الذي دعا أكثر من مرة إلى "إزالة إسرائيل عن الخريطة".

وفي المقابل من ذلك فإن تركيا تهدف من تعزيز العلاقات مع إيران تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بها يعود بالفائدة على الاقتصاد التركي، حيث باتت تركيا في مرحلة حزب العدالة والتنمية تفكر بـ "عقلية اقتصادية "بحتة، وهي عقلية تحكمها أيضا الواقعية السياسية، لتتخذ من معادلة التكلفة والعائد محددا رئيسيا لصوغ سلوكها السياسي دولي كان أو إقليمي، لذلك فتركيا كانت تعول كثيرا على زيارة الرئيس نجاد من أجل تجاوز مرحلة الغيوم والشرر التي تكسو المشهد الإقليمي في الوقت الراهن. ذلك أن اندلاع مواجهة أخرى في المنطقة قد يجعل الأتراك في موضع لا

يحسدون عليه، ذلك أن من شأنه أن يضع الأتراك بين شقى رحى كل من علاقاتهم الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وروابطهم الوثيقة مع الدولة العبرية من ناحية، ومن ناحية أخرى بين مستلزمات تحسين العلاقات مع الجار الإيرانى الكبير، والذي يجب الحفاظ على العلاقات معه انطلاقا من الملفات المشتركة والتي تتطلب حدا أدنى من العلاقات الجيدة لكي يسمح بوجود تعاون بين البلدين بشأنها.

ولعل أهم تلك الملفات القضية الكردية، والتي تشكل " الكابوس المزعج " الذي يقض مضاجع الأتراك، فضلا عن سعى تركيا إلى لعب دورا إقليميا بارزا يتيح لها ألا تكون مشارك في الأحداث الإقليمية بقدر ما تكون صانعا لها، وهو ما نجحت فيه نسبيا على صعيد ملف العلاقات السورية - الإسرائيلية، ويبدو أنها تسعى إلى تكراره على صعيد العلاقات الإيرانية - الغربية. وقد أشار إلى ذلك الرئيس الإيراني بتشديده على ضرورة تطوير العلاقات التركية الإيرانية من أجل إنشاء شراكة إقليمية تساعد على حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن إيران وتركيا تكملان بعضهما البعض في هذا المجال. إذ إنها -أى تركيا- تتوسط حاليا على خط المفاوضات السورية -الإسرائيلية غير المباشرة. هذا فيها أكد وزير الخارجية التركي على باباجان في أواخر يوليو الخالي أن تركيا تلعب دوراً غير رسمي بطلب من الأطراف المعنية " للتعزيز والمساعدة ' في المحادثات بين إيران والدول الست في مفاوضات حول ملفها النووي .

#### سياق الزيارة

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية معارضة شديدة للزيارة، كما أبدت رفضا لمساع كل من تركيا وإيران لتوقيع اتفاق بشأن مشاريع للغاز الطبيعي والكهرباء تقدر قيمتها بزهاء ٢٥ بليون دولار، وثمة من يرى أن هذه الضغوط الأمريكية كانت السبب الرئيسي في فشل الدولتين في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، وذلك بعد أن كانت تركيا قد وقعت مع إيران في مايو الماضي اتفاقا يقضي ببناء خط جديد لأنابيب نقل الغاز بهدف ضهان مصدر ثابت ومستمر لنقل الطاقة إلى أنقرة. هذا فيها انتقدت إسرائيل مشروع زيارة الرئيس الإيراني لتركيا وحذرت من عواقب "إضفاء الشرعية " على احمدي نجاد. هذا في الوقت الذي ذكرت فيه الإذاعة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير التركي لدى إسرائيل وأكدت له خيبة أمل الدولة العبرية من نية تركيا استضافة زعيم مثل احمدي نجاد.

كما سلم سفير إسرائيل في تركيا مدير عام وزارة الخارجية التركية مذكرة احتجاج جاء فيها "أن إسرائيل تشعر بالقلق والانزعاج من الزيارة المتوقعة للرئيس الإيراني الذي دعا مرارا وتكرار إلى القضاء على دولة إسرائيل ".

وعلى الرغم من الضجيج الإسرائيلي حول زيارة نجاد، غير أن التطمينات التركية كانت واضحة وتركز جوهرها على أن الدور التركى في المنطقة لا يقوم على أساس تهديد مصالح الآخرين، وإنها ينطلق من ثوابت التعامل مع كافة الأطراف في المنطقة وفق مصالح تركيا العليا وانطلاقا من قناعاتها الخاصة، وتأسيسا على أن أي عمل عسكري جديد في المنطقة لاسيها على الحدود التركية سيشكل تهديدا واضحا وجدى للمصالح التركية الحيوية . ولعل ذلك المحدد الرئيس الذي للمصالح التركية الحيوية . ولعل ذلك المحدد الرئيس الذي المناورات العسكرية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من خلال التدريبات التي أطلق عليها "حورية البحر الواثقة"، والتي جرت في المياه الإقليمية إلى الغرب من السحرية والجوية التابعة للدول الثلاث، وذلك للعام التاسع على التوالى.

نتائج الزيارة

لكل فعل في السياسة نتيجة، بعضها غيب للآمال وبعضها الأخر منصف لها، وقد كانت زيارة الرئيس الإيراني إلى تركيا من تلك النوعية الأولى التي لم يحقق طرفيها ما وضعاه من أهداف قبيل هذه الزيارة، فإيران من جهتها لم تكن تركيا بالنسبة لها أكثر من "مسرح أطلسي" تعيد من خلاله إطلاق مواقفها وتأكيد ثوابتها. مسرح تعلن من خلاله أنها مازالت تراهن على الوقت أو مرشح الرئاسة الأمريكية الأسمر باراك أوباما أو على القدرات العسكرية الإيرانية أو حتى على وهن الولايات المتحدة الذي رسخته وكشفت المزيد من معالمه الأزمة الجورجية -الروسية الأخيرة. فمؤشرات التقدم في مباحثات الدولتين كانت خافتة، ذلك أن الاتفاق الوحيد

الذى خرجت به المفاوضات التركية الإيرانية كان حول التعاون الأمنى على الحدود لمكافحة التهريب والمخدرات والاتجار بالبشر، إضافة إلى مذكرات تفاهم استمر الخلاف طويلا في شأن صياغتها وعلى أى مستوى يتم توقيعها، وتتناول التعاون الثقافي والتجارى والسياحى. وهو ما دفع أحد المسئولين الأتراك إلى القول أن الرئيس الإيراني جاء إلى اسطنبول لالتقاط الصور فقط، على عكس ما تأمل به أنقرة من الزيارة التي طلت تأجلها على مدار أكثر من العامين.

وفيها يتعلق بتركيا فلم تحقق من جهتها سوى إيصال رسالة إلى طهران مفادها أن أزمة الملف النووى الإيراني، لم تخفت ولا يمكن المراهنة على ذلك، كونها تتصاعد بها يجعل المنطقة مؤهله لان تشهد انفجارات قد تندلع في كل جانب، غير أن الرسالة مازالت عاصية على الاستيعاب من جانب الإيرانيين، بها يزيد من مساحات التباين والاختلاف في الرؤى والسياسات بين القطبين الإقليميين .. فتركيا تريد شريكها الاقتصادي القديم (العراق) أن يعود ويستقر لأن في ذلك مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية جمة لها، وتريد للمفاوضات السورية الإسرائيلية أن تكلل بالنجاح، بها يعطى شرعية لعلاقاتها مع الدولتين المتعاديتين، وتريد للوضع الفلسطيني أن يشهد تقدما، بها يطفئ بركان لهب رئيسي في المنطقة، بمعنى أخر تريد أنقرة أن تكون قوة دافعة إلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هذا في الوقت الذي ترى فيه طهران أن دولة كالعراق تمثل " ورقة رابحة " لا يمكن التخلي عنها في مواجهة الأمريكان المحتملة، وترى في مفاوضات سوريا مع إسرائيل انقلابا على ثوابت وأسس العلاقة مع حليفها السوري، فيها ترى في قوة حماس وحزب الله "شوكة إيرانية "في حلق إسرائيل، ومن ثم فالتلاقي بين القطبين الإقليميين مازال بعيدا، وزيارة الرئيس الإيراني إلى اسطنبول عاصمة الخلافة العثانية وليس إلى أنقرة عاصمة الدولة الأتاتوركية، لا تمثل أكثر من " خربشات " في جدار صلب ۔

رقم الإيداع ١٠٨١٧ / ٢٠٠٠ / الترقيم الدولى 3 - 130 - 227 - 170 الترقيم الدولى 3 - 130 - 227 - 130

مطابع التجارية - قليوب - مصر



#### النشاط والأهداف

مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام، يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية، بهدف تنوير الرأي العام بتلك القضايا، وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار.

١- الدوريات

#### (أ) كراسات استراتيجية

دورية شهرية تصدر منذ يناير ١٩٩١ تتوجه أساساً إلي صانعي القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي تواجه مصر والعالم العربي. وتصدر كراسات استراتيجية" منذ يناير ١٩٩٥ باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها د. أحمد إبراهيم محمود

#### (ب) ملف الأهرام الاستراتيجي

دورية شهرية تصدر منذ يناير ١٩٩٥ تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية، والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. هانئ رسلان.

#### (ج) مختارات إسرائيلية

دورية شهرية تصدر منذ يناير ١٩٩٥ تعني بالرؤي والتصورات والمواقف الإسرائيلية علي صعيدي الحكومة والمعارضة، وبالذات حول مجريات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د. عماد جاد.

(د) مختارات إيرانية

دورية شهرية تصدر منذ أغسطس ٢٠٠٠ تهدف إلي دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقليمية والدولية لإيران. ويرأس تحريرها د. محمد السعيد ادريس.

#### (ه) قراءات استراتیجیة

دورية شهرية تصدر منذ يناير ١٩٩٦ تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا بمختلف اللغات وعرضه عرضاً دقيقاً وافياً باللغة العربية. وترأس تحريرها أ. هناء عبيد

#### (و) أحوال مصرية

دورية ربع سنوية تصدر منذ صيف ١٩٩٨ تهدف إلي دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس تحريرها أ. مجدى صبحى

٢- التقارير

#### (أ) التقرير الاستراتيجي العربي

تقرير سنوي يصدره المركز منذ عام ١٩٨٦ يسعي إلي تقديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي والمجتمع المصري، ويصدر التقرير أيضاً باللغة الإنجليزية بدءاً من عام ١٩٩٥ ويرأس تحريره أ. عبد الفتاح الجبالي

#### (ب) تقرير الحالة الدينية

يرمي إلي الكشف عن خريطة المؤسسات، والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والمسيحية بالأساس، بهدف استخلاص اتجاهات عامة حول أنماط التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها. ويرأس تحريره أ. نبيل عبد الفتاح.

#### (ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية

تقرير صدر منذ عام ٢٠٠١ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتي من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية والاقتصاد المصرى. ويحرره أ. احمد السيد النجار.

٣- الكتب

يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز كتيبات عن المفاهيم والمؤسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد.

#### ٤- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

قام المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الصفحة عرضاً لكافة إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: http://www.ahram.org.eg بريد إليكتروني acpss@ahram.org.eg

#### أسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز

تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام، فضلاً عن إمكانية الاشتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة اشتراكات الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - جمهورية مصر العربية.

تلیفون: ۲۷۰۵۵۰۷۷ - ۲۲۲۸۷۵ - ۲۲۰۲۸۷۰ فاکس: ۲۲۲۹۰۷۷ - ۲۲۲۸۷۵ - ۲۲۰۲۸۷۵ تلیفون: ۲۸۰۵۵ - ۲۲۰۲۸۷۵ - ۲۲۰۲۸۷۵ فاکس: ۲۲۲۹۰۷۷

Email: acpss@ahram.org.eg